

يحينى بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَحْيَى

آلجئزء السّادش

هَانهِ هِٱلنَّسَخَةَ خَاصَّة لَايُسُمَح بِتَصوِيرِهِا أُولِسَّخهَا

دارابن الجوزي

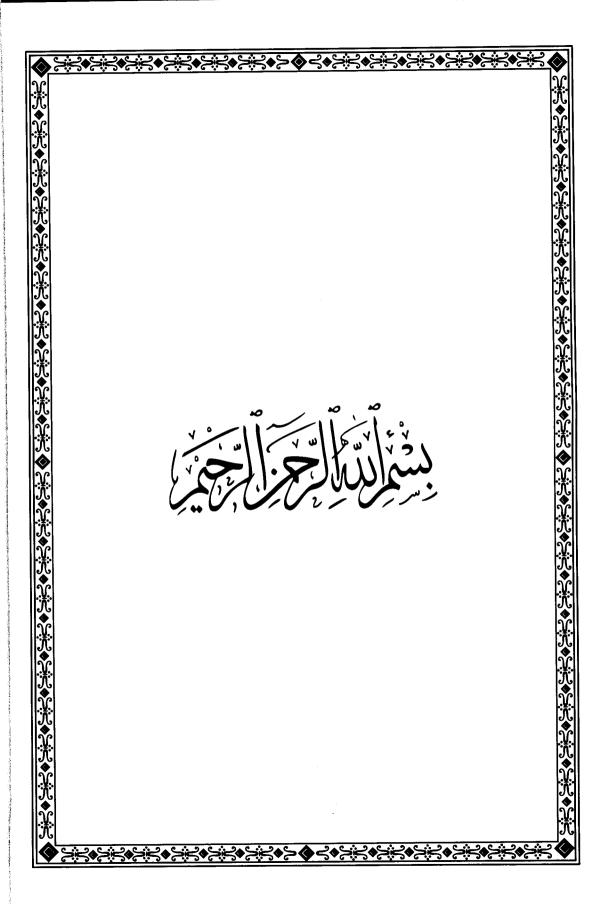



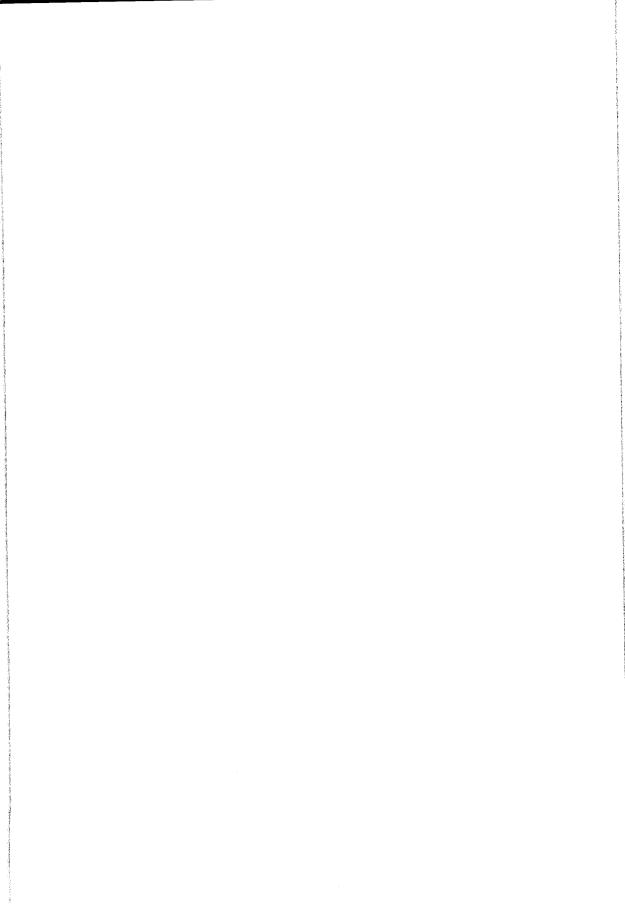

## أَحَادِيثُ الْمُقَدِّمَةِ

# بَابُ النَّهِي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَاسَمِعَ

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ: كَفَى بِالْمَرْءِ
 كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَى اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَكُونُ فِي آخِرِ النَّرَمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.
 آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

#### كِتَابُ الإِيمَانِ

# بَابِ \* أَيُّهُمَا أَوْلُ: التَّوْحِيدُ أَمِ الشِّرْكُ؟

٣ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاء كُلَّهُمْ، وَعِيهِمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمْرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لِلْجَارِيَةِ: أَيْنَ اللَّهُ؟

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَ إِلَيْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى قَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخُاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوَاللهِ مَا فَخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَيَنِي، وَلَا شَتَمَنِي - قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْء كَهَرَنِي، وَلا ضَرَيَنِي، وَلا شَتَمَنِي - قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْء مَنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: يَا مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: يَا رَجَالًا إِنْ كَلاَ مَا أَنْ وَمِنَا رِجَالًا إِنْكُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: فَلَا تَأْتِهِمْ. قَالَ: وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: فَلَا يَعْدُونَ الْكُهَانَ. قَالَ: وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: فَالَا: وَمِنَا رِجَالٌ يَخَطُّونَ. قَالَ: فَكَانَ نَبِي مِنَ الْأَبْمِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كَالَ لَي كَانَ نَهِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةً لَى اللّهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكً. قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ عَلَى اللّهُ وَكَانَ يُعْلَى اللّهُ وَكَانَتْ لِي جَارِينَهُ فَلَاكً وَكَانَتُ لِي جَارِيلَةً عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَا الْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَّكْتُهَا مِسَّاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَّكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إَنَّا اللهِ اللهِ

# بَابٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُۥ

٥ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﴿ لَا يَنْامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَادِ، وَعَمَلُ النَّهَادِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَادِ، وَعَمَلُ النَّهَادِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَادِ، وَعَمَلُ النَّهَادِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةِ: النَّارُ -، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

# بَابٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ،

مَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ عَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ نُورًا.

# بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٧ - عَنْ عُثْمَانَ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة.

# بَابُ فَضُلِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

٨ = عَنْ عُبَادَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

# بَابُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ

9 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فِي نَفَرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِى رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرِ خَارِجَةٍ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: مَا شَأَنْكَ؟ قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مِنْ فَزعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي. فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً. وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَقَ هَاتَيْن، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَاثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: ارْجِعْ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا؛ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَخَلِّهِمْ.

# بَابُ الأَمْرِ بِتَوْحِيدِ اللهِ وَكَسَرِ الأَوْثَانِ

١٠ عنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَهُمْ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، النَّاسِ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَلَمَعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِيًا، جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَمَكَّة، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا نَبِيِّ. فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٍّ؟ قَالَ: أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ. فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَقَلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى اللهُ. فَقُلْتُ: وَبِكُلُ مِعْتُ بِي فَلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى مَدَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى مَدَا؟ قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَدَّد اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٍ. قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى مَقَلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى مَثَلِكُ وَقُلْتُ لَهُ وَعَلْكُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمُ لَكُ وَاللهُ وَلَكُ وَلِهُ وَاللهُ وَالله

## بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ

١١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

١٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلِّ اسْتُسْهِد، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُسْهِدتُ. قَالَ: كَذَبْت، قَالَ: كَذَبْت، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلِّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي لِيكَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَيْقِ بِهِ فَعَرَفَهُا وَلَا كُلُهُ وَلَكُ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ جَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَيْ بِهِ فَعُرَفَهَا فَي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ.

# بَابُّ: إِذَا أُثَّنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشِّرَى وَلَا تَضُّرُّهُ

الرَّجُلَ يَعْمَلُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ! قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

## بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الْإسْلام

١٥ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ضَلَّى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. قَال: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ.

١٦ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَ إِنْ عَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ شَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقُلْنَا: قَدْ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقُلْنَا: قَدْ

بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَلَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَلَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُوا أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

#### بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ

١٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُني عَذَّبْتُهُ.

1۸ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَ - لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَبْرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً! قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

19 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانِ، وَمَلِكُ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

# بَابُ بَيَانِ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُدُخِلُ الْجَنَّةَ

٢٠ عَنْ جَابِرِ ﴿ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.

# بَابُ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ

٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
 يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

بَابُ: مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ

٢٢ - عَنِ الْعَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

#### بَابُ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

٢٣ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الْفَالَ: قَدْ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ! فَقَالَ: قَدْ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ! فَقَالَ: قَدْ تَبْلَ الْخُطْبَةِ! فَقَالَ: قَدْ تَبْلَ الْخُطْبَةِ! فَقَالَ: قَدْ تَبْلَ الْخُطْبَةِ! مَمْعْتُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ.

٧٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعْنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيَّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوثُ يَقُولُونَ مَا لَا يَوْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ خَاهَدَهُمْ بِللّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل.

# بَابُّ: مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ
 كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ؛ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ:
 لَا يَنْفَعُهُ؛ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

#### بَابُ: مَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإيمَانِ

٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّى اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ ؟ أَنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.
 عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ ؟ أَنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

#### بَابُ: الْوَسْوَسَةُ مِنَ الإِيمَانِ

٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ! قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَنِ الْوَسْوَسَةِ، قَالَ: تِلْكَ مَحْضُ الإيمَانِ.

بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ
٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا، وَبَيَانِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً لَا تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةً لَا تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةً لَا تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةً مِنْ مَوْ لِلهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوْ اللهِ عَلَيْهِ مَوْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً . وَاللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً .

#### بَابٌ كَوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

٣١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ. قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

## بَابُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

٣٢ \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً: يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ

فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

# بَابُّ: الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ

٣٣ \_ عَنْ صُهَيْبٍ ظَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَجَبًا لأَمْرِ اللهِ ﷺ: عَجَبًا لأَمْرِ اللهُ ﷺ: مَجَبًا لأَمْرِ اللهُ وَيُنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرًا اللهُ وَمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرًا اللهُ وَيُنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّا اللهُ عَيْرًا لَهُ. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

٣٤ \_ عَنْ جَابِرٍ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ -، فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ؟ قَالَتِ: الْحُمَّى! لَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ؟ قَالَتِ: الْحُمَّى! لَا تَسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا بُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

### بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٣٥ \_ عَنْ أَنَسٍ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ \_ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ \_ يَعْنِي ظِئْرَهُ \_ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ! فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ. قَالَ يَسْعَوْنَ إِلَى أَمْهِ \_ أَسَلَ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

# بَابٌ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٣٦ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ

الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا. قَالَ: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾، قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

#### بَابٌ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾

٣٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ لَوَاهُ مَا رَأَى ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ لَوَاهُ مَا رَأَى ﴾ رَآهُ بِفُوَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

# بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ»

٣٨ ـ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ أَلْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أَمْتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ.

# بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمَ

٣٩ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ عَنَّا النَّبِيَ عَنِي اللهِ عَنَى النَّهِ عَنِي اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي الآية، وقالَ عِيسَى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ المُعْكِيمُ ، فَرَفَعَ عِيسَى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيرُ المُعْكِيمُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ا وَبَكَى ، فَقَالَ اللهُ عَلَى: يَا جِبْرِيلُ ا اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِمَا قَالَ ، وَهُو أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ .

# بَابُ خُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

﴿ ٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّهِ الْمَعْلَة وَخُولًا الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا: رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَلَا مَنَا وَكَذَا وَكَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَا مَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَا مَنْ وَالْمَا هَا هُو اللّهُ وَالْمَا هَا هُو اللّهُ وَالْمُعَالَ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا هَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَالْمُولَ اللهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُعَلَا وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُعَلَا وَلَا اللهُ وَالْمُولَا اللهُ الم

٤١ \_ عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ ، فَيعُرَضُونَ عَلَى اللهِ ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا. فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا.

## بَابٌ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ

النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينِ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينِ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ فَلَيْهِ، لِلأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ فَلَيْهُ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةِ فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ فِي مَنَاهِهِ، فَوَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكِ؟

قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.

#### كِتَابُ الْوُضُوءِ

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ

٤٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ.
قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

#### بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٤٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ.

# بَابٌ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

وَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ! فَقَالَ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ! فَقَالَ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَبَاغُهُ طَهُورُهُ.

#### بَابُ فَضّلِ الوُّضُوءِ

٤٦ ـ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

تَمْلآنِ أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءً، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

٤٧ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ هَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَفِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا خَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَأُسِهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَأُسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَأُسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَأُسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَمُجَدَهُ بِالَّذِي هُو مَعَ الْمَاءِ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ؛ إِلَا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ وَمَعَ الْمَاءِ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ؛ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ وَمَعَ الْمَاءِ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ؛ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ كَهَيْتَهِ وَمَعَ الْمَاءِ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ؛ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ كَهَيْتَهِ وَلَهُمْ وَلَدَهُ أُلُهُ وَلَهُ أَمْهُ وَلَهُ وَلَهُ أَلَهُ الْمَاءِ وَلَهُ أَلَهُ الْمَاءِ وَلَا لَهُ أَلُهُ اللّهِ الْمَاءِ وَلَاهُ الْمَاءِ وَلَاهُ اللّهِ الْمَاءِ وَلَكُوا اللهِ الْمُعْرَاقِ مَنْ خَلَاهُ اللهِ الْمُعْرَاقِ اللّهِ الْمَعْرِقُ مَا وَلَكُوا اللهُ الْمُعْرَاقِ اللهِ الْمَاءِ اللهِ الْمَاءِ اللهِ الْمَاءِ اللهِ اللهِ الْمَاءِ اللهِ الْمَاءِ اللهِ اللهِ الْمَاءِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

## بَابُ فَضُلِ إِسْبَاغِ الْوُضُّوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ اللهَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

# بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

٤٩ ـ عَنْ عُمَرَ رَهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ،
 فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: ارْجعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.

# بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

• • - عَنْ عَلِيٍّ رَهُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

#### بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

٥١ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ؟ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجُودُ. فَنَظُرْتُ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ هَذِهِ؟ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: اللهِ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُشْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ -، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ -، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ اللهَ يَتُهُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاء.

## بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ! قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

# بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبلِ

٥٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَا.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

30 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ:
 تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

## بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطُّعَامَ

٥٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَأْتِيَ بِطَعَامِ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتُوضَّاً؟!.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْعَوْدِ

٥٦ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهُلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

## كِتَابُ الفُئلِ

## بَابُ نَسْخِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

٥٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْخُسْلُ؟ - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ -،
 الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ -،
 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ.

## بَابٌ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ

٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَيْلِ أَنْ يَنَامَ اللهُ عَيْلِ أَنْ يَنَامَ اللهُ عَيْلِ أَنْ يَنَامَ اللهُ عَيْلِ أَنْ يَنَامَ اللهُ عَيْلَ أَنْ يَغْمَلُ اللهُ عَبْلَ أَنْ يَغْمَلُ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَسَلَ فَنَامَ اللهُ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ أَنْ يَغْمَلُ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ الرَبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ . قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

## بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ

٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْلِ مَيْمُونَة .

#### بَابُ الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٦٠ - عَنِ الْمِسْوَرِ وَهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَحُدْهُ، وَلَا إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْشُوا عُرَاةً.

## بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ

الله عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى اللهَ عُلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

#### كِتَابُ الْمَيْضِ

#### بَابُ طَهَارَةِ سُؤْدِ الْحَائِضِ

77 - عَنْ أَنَسِ فَهِمْ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُحِيضِ فَلَ هُو أَذَى فَاعَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَ هُو أَذَى فَاعَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ فَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟! فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَى ظَنَنَا أَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ مَنَ اللهِ عَلَيْ مَنَ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَنَ اللهِ عَلَيْ مَنَ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَنَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلْهِ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ! فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. فَنَاوَلَتْهُ.
 لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. فَنَاوَلَتْهُ.

٦٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ فِي قَيَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِي ﷺ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِي ﷺ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي .

## كِتَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

#### بَابُ التَّوْقِيتِ فِي بَعْضِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

٦٥ - عَنْ أَنَسٍ وَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْسٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسٍ وَ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
 الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

#### بَابُ السِّوَاكِ

٦٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيًّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتُهُ بَدَأً بِالسِّوَاكِ.

#### كِتَابُ الصَّلَاةِ

# بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

77 \_ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَ اللهُ أَنْ نَبِيَّ اللهِ عَلَمَهُ هَذَا الأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَلْهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَلْهُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَأَنْ اللهِ اللهُ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَا أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَا أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهُ لَا أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَنْهُ اللهُ أَنْهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَي عَلَى الْفَلَاحِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَي عَلَى الْفَلَاحِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَي عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ \_، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ \_ مَرَّتَيْنِ \_، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

#### بَابُ فَضَلِ الأَذَانِ

٦٨ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ اللهِ عَلَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### بَابُ كُفُرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

٦٩ ـ عَنْ جَابِرِ رَهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ
 وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

٧٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ.

#### بَابُ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ

٧١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.
 إذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

#### بَابُ أُوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

٧٧ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا وَاللَّهِ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ مَلَاةِ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

٧٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ وَالشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى الْشَمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرِ عِلْ المَعْرِبِ حَتَّى الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى الْشَهْرَ حَتَّى كَانَ قُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ حَتَّى النَّهُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ حَتَّى كَانَ ثُلُكُ اللَّيْلِ الأَوْلِ، ثُمَّ أَخْرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُكُ اللَّيْلِ الأَوْلِ، ثُمَّ أَضَرَفَ مِنْ السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنَ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

٧٤ - عَنْ خَبَّابٍ وَ إِلَيْهِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لأبِي إِسْحَاقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

# بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٧٥ ـ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ. وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ.

٧٦ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَالَى: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَظُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرُبَ.

٧٧ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَ الصَّلَاةِ! قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ! قَالَ: صَلِّ صَلَّا الصَّبْحِ، ثُمَّ عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ! قَالَ: صَلِّ صَلِّ الصَّلَاةِ الصَّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَينَ تَطْلُعُ بِينَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَسْهُودَةٌ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ حِينَئِذٍ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَسْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

## بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ

٧٨ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَضَرَبَ فَخِذِي -: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَمْرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ بِنَحْوِهِ مَوْقُوفًا، وَفِيهِ: وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى.

# بَابُ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

٧٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَقُلْتُ مَعْنَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا. لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.

#### بَابُ فَضُلِ الْمَسَاجِدِ

٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَى اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسُواقُهَا.
 إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

# بَابُ النَّهِي عَنِ البُّصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ وَ إِلَيْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:
 فَتَنَخَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

٨٢ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَ النَّبِيِّ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَنِ النَّبِيِ عَلَي الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ أَعْمَالُهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ أَعْمَالُهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ

الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

## بَابُ فَضُلِ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ

٨٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ تَطَهَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

٨٤ - عَنْ أُبَيِّ هَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَتَوَجَّعْنَا لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ لَهُ: يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الأَرْضِ! قَالَ: أَمَ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ . فَحَمَلْتُ اللهِ حَمَّلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْكِ: إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ. وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْكِ: إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ.

## بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيهِ فِتُنَةً

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ الْمُرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

#### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

٨٦ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ الْفَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

# بَابُ النَّهْي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

٨٧ - عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَّهُ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ!.

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.
 لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا وَجَدْتَ! إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

#### بَابُّ: يَجِبُّ إِتَّيَانِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُعُ هَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّذَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

# بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطُّعَام

٩٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

#### بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

٩١ \_ عَنْ جُنْدَبِ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

97 \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَهِيهُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ إِضْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، كَلَّهُ.

بَابُ تَحْرِيمِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْد شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

#### بَابُّ: أَفَضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ القُنُوتِ

٩٤ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ
 طُولُ الْقُنُوتِ.

#### بَابُ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَن الْهُدَى

90 ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِنْ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ اللهِ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، يَلْقَى الله شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَلَيْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ كُمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ

تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَخُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً.

#### بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلاةِ

٩٦ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

#### بَابُ: مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟

9٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً -، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّخَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنَّا -، وَلَا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ فِي اللهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ عِلْمَ يَرْوَايَةٍ: سِنَّا -، وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

# بَابُ إِتَّمَامِ الصُّفُوفِ الأُولِ والتَّراصِّ فِيهَا، والأَمْرِ بالاجْتِمَاعِ

٩٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ وَ إِلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرَآنَا حِلَقًا، فَقَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ.

## بَابُ تَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا

٩٩ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ

أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُمْ لَا ثَالَاثًا لَا اللهُمُ لَا اللهُ ا

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ

الْبَرَاءِ هَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِيعِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

#### بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

الله ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ظَلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأَتُمُوا بِي، وَلْيَأْتُمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ.

#### بَابُ أُدْعِيَةِ الاسْتِفْتَاح

١٠٣ - عَنْ أَنَسِ وَ اللّهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا. فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَرَ عَلَى الله عَلَى الل

١٠٥ ـ عَنْ عَلِيٌ ظَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ: كَبَّرَ ثُمَّ ـ قَالَ: وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ ـ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاعْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا، لَا وَاعْتِرَفْتُ عِنْ سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ يَصُولِي عَمِيعًا، إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا، لَا يَعْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ يَصُونِ الْأَخْدُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ اللَّهُ الْإِلَا أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْكَ أَلَا إِلَا أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

١٠٦ \_ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمرَ ﴿ اللهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

#### بَابُ وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

١٠٧ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ الله أَنْهُ رَأَى النَّبِيّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ -، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَنَ الثَّوْبِ ثُمَّ مَا مُثَمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ.

### بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

١٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - فَهِيَ خِدَاجُ - ثَلَاثًا - فَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ! فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ! فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، قَالَ: ﴿اللّهِ عَلَي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿اللّهِ اللهُ تَعَالَى: أَنْعَمْنَ عَلْكِي عَبْدِي مَا سَأَلَ: ﴿إِنَاكُ نَعْبُدُ وَلِي اللهُ لَكُونَ الرَّحِيمِ ﴾، قَالَ: ﴿إِنَاكُ نَعْبُدِي وَلِي اللهُ لَعَالَى: أَلْفَتَوْمِ عَلَيْ عَبْدِي وَ وَقَالَ اللهُ عَبْدِي مَا سَأَلَ: ﴿ إِنَاكُ نَعْبُدُ وَ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِنَاكُ نَعْبُدُ وَلَا اللهُ اللّهُ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَوْمَ اللّهِ مَلْ اللّهُ الْعَمْرَ اللّهَ الْعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُعَشُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمُعْشُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمُعَلِينَ ﴾، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

### بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

السَّكُمِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفْرِشُ رَحَّى يَسْتُويَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفْرِشُ رَجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهِى أَنْ يَفْتِرُشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّلَاةَ وَيَنْهُمَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الطَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم.

# بَابُ نَهْي الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

الظُّهْرِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبَحِ

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَهِ اللهِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذَتِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

# بَابُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ بَيْنَ الْكَفَّيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

المَّسُودِ وَعَلْقَمَةً قَالَا: أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودِ وَهَلَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُونَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِينَا، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَصَلَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَطَيُوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا اللهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنَأَ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَلْيَوْمُ رَاعِيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَلْيَوْمُ رَاعِيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأ، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَقَيْهِ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى فَلْيَوْمُ رَاكِعٌ حَدُومُ وَلُهُ وَلَا اللهِ وَيُعِيْهِ وَلَيْهِ: وَهُو رَاكِعٌ حَد فَأُولُ اللهِ وَيُعِلَلُو اللهِ وَيُعِيْهُ وَلَا اللهِ وَيُعِلَلُهُ وَلَوْهُ وَلَاكِعٌ حَالَى فَا مَا اللهِ وَيُعِي رِوَايَةٍ: وَهُو رَاكِعٌ حَد فَأُولُومُ أَواهُمُ مَنُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَلَى فَالَاهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ وَلَكُونَا وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

١١٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ
 رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْ الْحَمْدُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْ اللَّهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْ اللَّهُ مِنْ الرَّائِقِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

#### بَابُ فَضَلِ السُّجُودِ

118 \_ عَنْ مَعْدَانَ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ \_ أَوْ بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ \_، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا ذَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

الم عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ رَجَيْهُ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلَّذَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلَّذُ وَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْ خَيْرَ ذَلِك؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

١١٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ النَّعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

# بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

١١٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

# بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ

١١٨ \_ عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي.

#### بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّجُودِ

١١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

١٢٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهِ عَائِشَةَ مِنْ الْفِرَاشِ، فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ نِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ نِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو نَعُودُ بَرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُودُ بِكَ مِنْك، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك.

اللهُمَّ لَكَ عَنْ عَلِيٍّ ضَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ـ وَفِي رِقَايَةٍ: فَأَحْسَنَ صُورَهُ ـ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

# بَابُ جَوازِ لَغَنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

١٢٢ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ! ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ - ثَلَاثًا -. وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْتًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَلُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْتًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَلُولُ فِي الصَّلَاةِ اللهِ إَبْلِيسَ جَاء بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجُهِي، فَقُلْتُ: قَالَ : إِنَّ عَدُولًا اللهِ التَّامَّةِ، فَلُمْ أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ

يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

# بَابُ النَّهْي عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

174 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ.

# بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ عَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذَكْبَتِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَخِذِهِ - الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِلَّا النَّبِيَّ وَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى وُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

# بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

١٢٦ - عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ،
 فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَزَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ
 هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

# بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ عِلْهَا

المَّنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّلَوَاتُ الصَّلَوَاتُ الصَّلَوَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

## بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٢٨ - عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الْصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمِ. ثُمَّ قَالَ: مَا عَلَّانُ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا! وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ قُلْتُهَا! وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ قُلْتُهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي قُلْتُهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا، وَعَلَّمَ اللهُ مَا أَوْدُ مَا مَلَاتَنَا، وَعَلَّمَ الْعَنْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ مَا أَلْهُ مُعْرَدِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْمِمُ وَلَا الْمُعَلِّدِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْمِمُ وَلَا الْمُعَلِّدُ وَا وَارْكَعُوا، وَفِي رَوَايَةٍ: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ـ وَإِذْ قَالَ: ﴿ غَيْرِ الْمُغْشُوبِ عَلَيْمِمُ وَلَا وَوْكَعَ فَكَبُّرُوا وَارْكَعُوا، وَالْمَالَيْنَ ﴾، فَقُولُوا: آمِينَ؛ يُحِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبُّرُوا وَارْكَعُوا،

فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ وَرَحْمَةُ اللهِ إِلَهُ إِلّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

### بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَام

التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْدَتُهُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْدَتُهُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ الْمُوَخِّرُ، وَمَا أَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

### بَابُ السَّهُوِ فِي الصَّلاةِ

١٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: فَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

### بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ

ُ اللهِ عَنْ سَعْدِ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يَسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ عِنْدَ السَّلَامِ

۱۳۲ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ لِللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ \_، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَصْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِغَيْرِهَا

١٣٣ - عَنِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بَصَلَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجَ،

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

١٣٤ ـ عَنْ ثَوْبَانَ وَ إِنَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا صَلَاتِهِ السَّلَامُ، لَلَاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالِإِكْرَام.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ مَا النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

١٣٥ - عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
 حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

١٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتُلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَي سُنَّةِ الْفَجْرِ

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَمَا فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

# بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر

١٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْرُونَ ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾.

١٣٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية الَّتِي فِي الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿ قُامَنَا بِاللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهَ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ . وَفِي الْبَعْرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ عَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ . وَفِي رَوَايَةٍ: الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ .

# بَابُ فَضَٰلِ الْجُلُّوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ

ُ ١٤٠ ـ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ الْكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: حَسَنًا ـ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ.

### بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى

المَّنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَهُيْ عَنِ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى.

### بَابُ صَلاَةِ الأَوَّابِينَ

المُنْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ هُ اللهُ وَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

### بَابُ فَضَلِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ

اللهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ ۔ وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ فَأَسْبِغَ الوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ ۔ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ صَلَّى لِللَّهِ ـ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ

الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

### بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

140 عنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا لَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطُوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ

187 ـ عَنْ حُذَيْفَةَ وَهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافَتْتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ. فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ. فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقُرأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقُرلُ مَرَّ بِسُوَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طُويلًا، قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ طُويلًا، قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.

# بَابٌ جَامِعِ صَلاةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ مَرِضَ

١٤٧ - عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَام أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاع، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَٰلِكَ رَاجَعَ امْرَأْتَهُ \_ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا \_ وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْر رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ أَفْلَحَ، فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا؛ لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا. فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَام. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِ. فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا \_ قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدِ -، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى؟ قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ﴾؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتُ: فَإِنَّ اللهَ ﴿ لَا افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ

قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكُهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْل، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْع، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْن مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ. وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُوْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْح، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا.

١٤٨ ـ عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ حَزْبِهِ، أَوْ عَنْ حَزْبِهِ، أَوْ عَنْ مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

# بَابُّ: فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

١٤٩ \_ عَنْ جَابِرِ رَهِ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

# بَابُّ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَيُوتِرْ أَوَّلَهُ

١٥٠ - عَنْ جَابِرِ رَهِ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

# بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا، وَبَيَانِ عَلَامَاتِهَا

101 - عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ ضَعْبَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ! أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي إِنَّهُا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي إِلَيْ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ النِّي أَنْهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا.

١٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهَ الْقَدْرِ عِنْدَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَيْكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟.

### كِتَابُ الْجُمُعَةِ

### بَابُ فَضُلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

### بَابٌ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

١٥٤ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ إِنَّى شَانُو سَاعَةِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

#### بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرُكِ الْجُمُعَةِ

١٥٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

# بَابُ مَا يُقَالُ فِي اسْتِفْتَاحِ الْخُطْبَةِ

107 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ! لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ. قَالَ: فَلَقِيهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّاتِ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبُحْرِ؛ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبُحْرِ؛ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَى قَوْمِكِ؟ قَالَ: وَعَلَى عَلَى الإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ قَوْمِي. فَبَاتَ مَنْهُمْ مِظْهَرَةً، فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ قَوْمِي. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ هَوُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِظْهَرَةً. لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

### بَابُ اجْتِنَابِ الْمُبْهَمَاتِ فِي الْخُطْبَةِ

١٥٧ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم هَا أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ! قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ.

### بَابُ قِرَاءَةِ سُورَةِ ﴿نَا ﴾ فِي الْخُطْبَةِ

10۸ ـ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ ﴿ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ وَسَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ. وَمَا أَخَذْتُ ﴿ قَ حَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

### بَابُ ذَمِّ رَفْعِ الْيَدَيْنِ جَمِيعًا فِي الْخُطْبَةِ

١٥٩ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ ظَيْهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

# بَابُ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

١٦٠ - عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ رَهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَجُعَلَ يُعَلِّمُونَ اللهِ عَلَيْهِ، وَحُمْبَتُهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا.

# بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

171 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمِيدِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَيِّج اَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْغَلَى ﴾ وَ ﴿ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْغَيْدِي وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ: ﴿ هَلَ أَنَلُكَ ﴾ .

#### بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ

١٦٢ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَهِيْهِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

#### بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

١٦٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّ وَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّ وَكُعَتَيْنِ وَلَى شُهَيْلٌ: فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

### كِتَابُ الْمِيدَيْنِ

# بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

178 - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهِ سَأَلَ أَبَا وَاللهِ عَلَيْهِ سَأَلَ أَبَا وَاللهِ عَلَيْهِ فَي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ فَنَ وَالْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ وَ ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ .

#### كِتَابُ السَّفَرِ

### بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

170 \_ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَهِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ رَهِ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْ كَفُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِنَكُمُ اللِّينَ كَفُرُوا ﴾ ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

177 \_ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ؛ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

#### كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

### بَابُ: لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا

١٦٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا.

### بَابُ حَسْرِ الثُّوبِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ

17۸ - عَنْ أَنَسِ وَ إِلَيْهِ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى.

# كِتَابُ الْجَنَائِزِ

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى

179 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَذْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: يَا أَخَا الأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ مِالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَیْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلانِسُ، وَلَا قُمُصُ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَالْمَا مَعَهُ وَلَا عَلَىٰ مَعَهُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَالْمَا اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَالْمَا مَعَهُ اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَالْمَا اللهِ عَلَىٰ وَالْمَا مَا عَلَيْنَا فَعَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَاللّهُ وَلَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللهِ وَلَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ اللّهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَالْمَالَا اللهُ الله

### بَابٌ فَضُلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

١٧٠ ـ عَنْ ثَوْبَانَ رَهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ: وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

1۷۱ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ ﷺ اللهُ عَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ عَلَمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَتُ أَنَّهُ السَّعَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ عَلَيْهُ وَلَانًا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ أَلَانًا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُكُ فَلَا أَلَانًا عَلِمْتَ أَنَّهُ السَّعَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَلْ أَلَانًا فَلَيْفُ لَكُونُ لَكُونُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ الْعَلَامُ عَلَىٰ اللهُ الْعُمْتَ أَنَّا لَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

### بَابٌ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَوِ الْمَيِّتِ

الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً. سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا ﷺ.

# بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

# بَابُ الْأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

١٧٤ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ.

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

### بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ

اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى أَلِث: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ.

فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ فَوَمَّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْشِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

# بَابُ تَلَقِّي الْمَلَائِكَةِ لِلرُّوحِ إِذَا خَرَجَتُ

1۷۷ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا. قَالَ حَمَّادُ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحُ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْك، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحُ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْك، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ. فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَلَى، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آجِرِ الأَجَلِ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ ـ قَالَ حَمَّادُ: وَذَكَرَ مِنْ الْنَيْهَا، وَذَكَرَ لَعْنًا ـ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحُ خَبِيثَةٌ، جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ لَنَيْهَا، وَذَكَرَ لَعْنًا ـ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحُ خَبِيثَةٌ، جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ. قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدً لَكُولُ اللهُ عَلَى أَنْهِ هَكَذَا.

### بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

1۷۸ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعْوَلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. وَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَايَةٍ: رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا أَمْ لِلْ وَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا، وَأَنَا غَيُورٌ. فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ.

#### بَابُ البُّكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

1۷۹ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَيْ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ! فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ! فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ \_ مَرَّتَيْنِ \_ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

### بَابُ فَضُلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

1۸٠ ـ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي النَّانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ: صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، أَوْ أَبَوَيْهِ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، أَوْ بِيَدِهِ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةٍ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة.

### بَابٌ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ مُسْلِمًا شُفِّعُوا فِيهِ

1۸۱ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَلَل: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ ؛ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ.

### بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۱۸۲ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

#### بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

الله عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ وَ الله عَالَىٰ الله عَلَى الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاغْشِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاغْشِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلِ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّة، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ \_ . قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا لِشَهَ عَلِيْهَا أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ، يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ، يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ الْذَي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَائِوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ الْدَي يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ! فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ! عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ. وَفِي رَوَايَةٍ: عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ: سُهَيْلِ وَأَخِيهِ.

### بَابُ تَرُكِ الإِمَام الصَّلَاةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفُسَهُ

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُ اللَّهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ الْفَسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

### بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

١٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنِ اللهَ عَلَى ابْنِ اللهَ عَلَى ابْنِ اللهَ عَلَى ابْنِ اللهَّ عَلَى ابْنِ اللهَّ عَلَى ابْنِ اللهَّ عَدَاحِ، ثُمَّ أُتِي بِفَرَسٍ عُرْي، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ لابْنِ الدَّحْدَاح.

### بَابٌ فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ

الله عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَ اللهِ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

### بَابُ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

١٨٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.

#### بَابُ الأَمْرِ بِتَسُوِيَةِ الْقَبْرِ

١٨٩ - عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَهُّهُ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا - وَفِي

رِوَايَةٍ: صُورَةً ـ إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

الله عَنْ جَابِرٍ هَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ أَنْ یُجَطَّصَ الْقَبْرُ،
 وَأَنْ یُبْنَی عَلَیْهِ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ الْجُلُّوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

١٩١ \_ عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

۱۹۲ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ.

# بَابُ إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

197 \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَةُ \_ أَوْ خَمْسَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ \_ ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَقَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ. فَقَالَ: إِنَّ مَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأُمَّة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

### بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

١٩٤ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ صَلَّىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ عَنْ زِیَارَةِ اللهِ عَلَیْهُ: نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

# بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

190 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَرُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

### بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ، وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا

197 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدُّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي وَلَدَتْهُ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا أُحَدُّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ أَحَدُّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْبًا قُلْبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَحَلَعَ نَعْلَيْهِ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِي ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَحَلَعَ نَعْلَيْهِ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِي ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاصْطَجَعَ، فَلَمْ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاصْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُويْدًا، وَانْتَعَلَ رُويْدُ فَهُرُولَ فَهُرُولَ عَلَى إِنْوِيَ عَلَى إِنْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَقَامَ وَالْتَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَوْلَتُ عَلَى إِنْ اصْطَجَعْتُ فَدَخَلْتُ، فَلَاثَ عَلَى اللَّهِيفُ الْعَرْفُ وَلَيْ فَهُرُولَ فَهُرُولَ فَهَرُولَ مَعْ يَدَيْهِ أَلُونَ عَلَى إِنْ لَيُخْرِرُنِي اللَّطِيفُ الْحَبِي فَيَالَ عَلَوْنُ عَلَى اللَّهِي اللَّولِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: فَأَنْتِ السَّوَاهُ الَّذِي وَلَيْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَيَنْ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ فَا خُفْنُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ فَأَخْفَنُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ وَلَا يَقْهُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تُسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ وَقَدْتِ اللهُ اللهِ؟ وَقَدْ وَفَيْ وَالْمُسْتَعْدِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ وَلَا يُولُ لَهُمْ يَا وَالْمُسْتَعْدِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ وَلَكَ إِنْ اللهُ ا

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ضَالَهُ: أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

#### كِتَابُ الزَّكَاةِ

#### بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ

19۷ - عَنْ جَرِيرٍ فَ الله قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا مُصَدِّقِيكُمْ. قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

# بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

19۸ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: أَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ - كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبلِ، وَأَعْظَى عَبَّاسَ بْنُ مِرْدَاسٍ: عَبَّاسَ بْنُ مِرْدَاسٍ:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ دِ بَيْسَنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْسَعِ فَلَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ فَلَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَحْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَحْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِائَةً.

### بَابٌ تَرُكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

199 ـ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْن رَبِيعَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالًا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ـ قَالًا لِي

وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ \_ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: لَا تَفْعَلَا؛ فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِل. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا! فَوَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ؟ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأُوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْض هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةً \_ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ \_ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَك. لِلْفَضْل، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَل: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَك. لِي، فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا.

### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

٢٠٠ - عَنِ جَرِيرٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ. قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ، عُرَاةٌ، مُجْتَابِي النِّمَارِ، أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي النَّهَارِ. قَالَ: فَجَاءَهُ وَسُولِ اللهِ ﷺ السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ

لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ \_ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾، إِلَــى آخِــرِ الآيَــةِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ حَتَّى رُؤِي ذَلِّكَ فِي وَجْهِه ـ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالً رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي الإسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

#### بَابُ: الصَّدَقَةُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِغَفٍ

٢٠١ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَ إِلَى اللهِ عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَحْطُومَةٍ، فَقَالَ:
 هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ
 كُلُّهَا مَحْطُومَةٌ.

### بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِينِ

٢٠٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ

فَأَقْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاء كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاء، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاء بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ. لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لاسْمِك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُكِهِ وَيَهِ رَوَايَةٍ: فِي الْمَسَاكِينِ، وَالسَّائِلِينَ، وَابْنِ السَّبِيلِ -، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فِيهَا ثُلُكُهُ

# بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

٢٠٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا. قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: فَمَنْ تَبعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة.

# بَابُ: اسْمُ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

٢٠٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَلَيْ قَالَ: إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَمَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ لَكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَثِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْسِى.

### بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ مَولَاهُ

٢٠٥ ـ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّهَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ! فَقَالَ: الأَجْرُ بَيْنَكُمَا.

#### بَابٌ فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

٢٠٦ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ

٢٠٧ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ فَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.

٢٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ
 النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

# بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

۲۰۹ ـ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ فِيهَا. قَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةً اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، جَائِحَةً اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ،

وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

### كِتَابُ الصِّيَامِ

### بَابُّ: لَا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ

٢١٠ - عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ! فَقُلْنَا: لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ لَيْ لَتَهُ وَلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ.
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ.

### بَابُ: لِكُلِّ بَلَدٍ رُّؤْيَتُهُمْ

بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَلَانُ وَأَنَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: وَمَنَا اللهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامُ مَعَاوِيَةً . فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ وَصَامَ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، قَلَاتُ: أَولَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

# بَابُ تَأَكُّدِ وُجُوبِ الْفِطْرِ فِي الْغَزُوِ

٢١٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ

عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزُلْنَا مَنْزِلَا آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَالْفِطْرُوا. وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْظَرْنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

## بَابُ: أَيُّ يَوْمِ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ؟

٧١٣ ـ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٢١٤ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيام الدَّهْرِ.

## بَابٌ صَوْمٍ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

الْعَشْرِ قَطُّ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمِ الاثْنَيْنِ

٢١٦ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ﴿ اللهِ عَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَبِبَيْعَتِنا بَيْعَةً \_، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ وَ اللهِ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ وَ اللهِ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ

حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَ بُومً اللهَ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِللهَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمُ وُلِدْتَ فِيهِ، لِللّهَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمُ وُلِدْتَ فِيهِ، وَيَوْمُ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ \_ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ وَيَوْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ اللهُ الل

قَالَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةً: قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا.

٢١٧ \_ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَبِيُّنَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

## بَابٌ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ

٢١٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِيًا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: مَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَلَ.

### كِتَابُ الْمَجِّ

## بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

٢١٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا حَيُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ. وَالْأَهْلِ. فَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُولُونَا وَالأَهْلِ. وَالْأَهْلِ. وَالْعَلِي وَالْمُنْ وَعُنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم.

### بَابُ صِحَّةٍ حَجِّ الصَّبِيِّ

٢٢٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ،
 فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ.
 فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

## بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْي إِذَا عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ

٢٢١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ أَنَّ ذُوَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ **عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا،** 

ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدُّ مِنْ أَهْل رُفْقَتِكَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتَّ عَشْرةَ بَدَنَةً - وَفِي رِوايَةٍ: بِثَمَانَ عَشْرَةَ ـ مَعَ رَجُلٍ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا...

### بَابُ مَنْ قَالَ بجَوَازِ الأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ

٢٢٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَنْنِيَنَّهُمَا.

### بَابٌ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

٢٢٣ ـ عَنْ عُثْمَانَ وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

# بَابٌ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّغْيِ

٢٧٤ ـ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُّلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِف؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِف. \_ وَفِي فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِف. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَيْنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا! فَقَالَ: وَأَيْنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا! فَقَالَ: وَأَيْنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ \_ فَقَالَ: وَأَيْنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ \_ فَقَالَ: وَأَيْنَا لَمْ تَفْتِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعَى الدُّنْيَا؟ \_ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعَى الدُّنْيَا؟ \_ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعَى الدُّنْيَا وَالْمَرْوَةِ \_ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِف، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ أَحَقُ أَنْ اللهِ عَيْقِهُ أَحَقُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَوَلَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحَقُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ أَحَقُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَحَقُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ ال

### بَابٌ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٢٥ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ
 يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ

الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ، وَأَحْرِمِي. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَرَأً: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُهُ وَ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِرُونَ﴾، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْن الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ. وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا، ثُمَّ

رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسِ ـ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشُّعْرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا \_، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ضَلَّتُهُ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْل، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ -، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.

## بَابٌ فِي فَضُلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٢٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاء؟.

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

٢٢٧ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَوْقِفُ، كُلُّهَا مَوْقِفُ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفُ.

## بَابُ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعُ

٢٢٨ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الاسْتِجْمَارُ تَوَّ، وَالطَّوَافُ تَوَّ.
 وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوَّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ، وَالطَّوَافُ تَوَّ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

٧٣٠ ـ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ، أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُحْلٍ؛ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةً، وَقَالَ: أَحْسَنَتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا. فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ.

## بَابُ النَّهِي عَنْ حَمْلِ السِّلاحِ بِمَكَّةَ بِلاَ حَاجَةٍ

٢٣١ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ مَا اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ.

### بَابُ فَضُلِ الْمَدِينَةِ

٧٣٧ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ سَعْدًا وَ اللهِ وَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ. وَسُولُ اللهِ ﷺ. وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.

### بَابٌ فِي شُكُنَى الْمَدِينَةَ وَعِمَارَتِها قَبُلَ السَّاعَةِ

٢٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ، أَوْ يَهَابَ. قَالَ سُهَيْلٌ: كَذَا وَكَذَا مِيلًا.

بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةَ الْعَرَبِ

٢٣٤ ـ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

### كِتَابُ النِّكَاحِ

# بَابُّ: خَيْرٌ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

٢٣٥ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ،
 وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

# بَابُ نَدْبِ النَّطَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

٢٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْهُ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا. قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ فَإِلَّ عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا. قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ تَبْعَثُونَ الْفِضَةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

# بَابُ نِكَاحِ الْمُثْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ

٢٣٧ ـ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رَفِيهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ ـ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رَوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ ـ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

٢٣٨ ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ! يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ! فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِنَّا اللهُ تَقْلَى عَلْمَ عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. \_ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ \_ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ! فَوَاللهِ لَئِنْ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ! فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

# بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَخِطْبَتِهِ

٢٣٩ \_ عَنْ عُشْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### بَابُ الصَّدَاقِ

٢٤٠ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَإِنَّا: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا.
 قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمِ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ

٧٤١ \_ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي وَاللهِ عَلَيْهُ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

# بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

٢٤٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ

يَنْشُرُ سِرَّهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ....

## بَابٌ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ وَطَّءُ الْمُرْضِع

٢٤٣ ـ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ ﴿ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنَاسٍ وَهُو يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا. ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

# بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

٢٤٤ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةِ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ ٱلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُ لَهُ؟.

### بَابُ جَوَازِ وَطِّءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الْاسْتِبْرَاءِ

الله عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، وَكَانَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ؛ مِنْ أَجْلِ فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ؛ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ اللّهَ اللهِ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ اللّهَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ اللّهَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَي ذَلِكَ: ﴿ وَاللّهُ عَمَنَكُ مِنَ اللّهَ اللهُ عَلَىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ مِنَ اللّهَ اللهُ عَلَىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ مِنَ اللّهِ اللهُ عَلَىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

# بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ

٢٤٦ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ

فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ! فَكَفَّ النَّبِيُ عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا الصَّلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَ الْحَبُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَى رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ عَيْقٍ، وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الآنَ يَقْضِي النَّبِيُ عَيْقٍ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ! فِي النَّبِيُ عَيْقٍ صَلَاتَهُ أَبَاهُ اللهِ اللهِ

٧٤٧ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَخَذَتْ بِثَوبِهِ \_، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ مَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ مَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

# بَابُ: مَاذَا يَصْنَعُ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ؟

٢٤٨ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ رَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَلَإِذَا أَبْصَرَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ.

### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

٢٤٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

## كِتَابُ الطَّلَاقِ

## بَابٌ مَا جَاءً فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَثَلَاثًا - مِنْ خِلَافَةِ عُمَر: رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَثَلَاثًا - مِنْ خِلَافَةِ عُمَر: طَلَاقُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

### كِتَابُ الْمِدَّةِ

بَابُ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِحَاجَتِهَا كَابُ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِحَاجَتِهَا ٢٥١ ـ عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهُ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّي نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَحْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

### كِتَابُ الرَّضَاعِ

### بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، هَلُ تُحَرِّمُ٩

٢٥٢ \_ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ.

### بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢٥٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَضُعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

### كِتَابُ النَّفَقَاتِ

### بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ

٢٥٤ ـ عَنْ ثَوْبَانَ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

٢٥٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

### بَابٌ؛ لَا نَفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا

٢٥٦ \_ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَ اللهِ اللهِ كَتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؛ قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّيَةً﴾.

### كِتَابُ الْمِثْقِ

### بَابُ فَضُلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

٢٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

## بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

٢٥٨ ـ عَنْ عِمْرَانَ وَ لَيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

### بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ

٢٥٩ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ! قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ! قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ! \_ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَلَمْ أَفْهَمِ السَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا هُو يَقُولُ: الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُو رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا هُو يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ هَيْبَتِهِ \_، فَقَالَ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا اللهُ الْعُكَمْ. وَلَي رِوَايَةٍ: يَا اللهُ الْعُلَمْ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا الْعُلَمْ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا اللهِ، هُوَ حُرِّ لِوَجْهِ اللهِ. فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ.

٢٦٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

٢٦١ ـ عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَهِ اللهِ اللهِ السَّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةِ سُويْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةِ لِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَعْتِقُوهَا. قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ: فَلْيَمْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا.

## كِتَابُ الْبُيُوعِ

# بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ القَدْرِ بِتَمْرٍ

٢٦٢ \_ عَنْ جَابِرٍ فَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ . التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

# بَابٌ جَواَزِ بَيْعِ الحَيَوانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

٢٦٣ \_ عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدُ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى إِعْنِيهِ. فَاشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: بِعْنِيهِ. فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟.

### بَابُ مَنْ أُصِيبَ فِي تِجَارَتِهِ

٢٦٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.

### بَابُ تَحْرِيم بَيْع الْخَمْرِ

٧٦٥ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارً

إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.

٢٦٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَخُطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: فَمَا لَبِنْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْر، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ فَلِي اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْر، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَب، وَلَا يَبِعْ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.

## بَابُ بُطُلَانِ بَيْعِ الحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

٢٦٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: أَفَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ قَالَ: أَفَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ اللهِ . قَالَ: أَفَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ خَشَ فَلَيْسَ مِنِي .

## بَابُ تَحْرِيمِ الْاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

٢٦٩ ـ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.

# كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

### بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

٢٧٠ - عَنْ ثَابِتٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

### كِتَابُ الوَثْفِ

### بَابٌ مَا يَلْحَقُّ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوابِ بَغْدَ وَفَاتِهِ

٢٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّا مِنْ أَلَا إِنَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
 إلانْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
 بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

#### كِتَابُ المُدُودِ

# بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزُّنَى

٢٧٨ - عَن الْبَرَاءِ ضَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى! أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيع؛ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاَا فَخُذُوهُ ﴾، يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيم وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْم فَاحْـذَرُوا. فَأَنْـزَلَ اللهُ تَـعَـالَـي: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾، ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَّد يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.

## بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

٢٧٩ \_ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٍّ ضَلَّىٰ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقًا ثِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ

أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ.

## بَابُ أَخْذِ الْإِمَام بِالْقَرَائِنِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُّودِ

# كِتَابُ القَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

# بَابُ خَيْرِ الشُّهُودِ

٢٨١ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

### كِتَابُ الضِّيَافَةِ

## بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

٢٨٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيّ اللهِ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيّ اللهُ الله عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَصْلٍ.

### كِتَابُ الْمِهَادِ

# بَابٌ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَداءِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ

٣٨٣ ـ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ هَا هَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ آمُونَا بَلْ آحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ بُرْزَقُونَ ﴿ ، قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنادِيلُ إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْدِي إِلَى تِلْكَ الْقَنادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطِّلَاعَةً ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ فَطَلَّكَ إِلَيْهِمْ ثَلَافَ مَرَّاتٍ ، فَشَتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَافَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتُرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدً فَلَكَ إِلَى الْمَا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتُرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدً لَكُ الْكَالَ الْمُوا قَالُوا: يَا رَبِّ ، نُرِيدُ أَنْ لَيْسَ أَرُوا حَنَا فِي أَجْسَادِنَا ؛ حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُوكُوا.

### بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُزُّ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِهِ

٢٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

## بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَ وجَلَّ

٧٨٥ ـ عَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.

## بَابُ فَضُلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

٢٨٦ ـ عَنِ النَّعْمَانِ وَ اللهِ عَمَلَا بَعْدَ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. رَجُلٌ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْخَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ ـ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ ـ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَالْتَوْمِ ٱلْآفِو وَالْوَمِ ٱلْآفِو وَالْوَمِ ٱلْآفِومِ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالْوَمِ ٱلْآفِومِ ٱلْآفِومِ ٱلْآفِومِ الْآفِومِ الآفِرِهِ الآيَحِ الْمَنَ اللهُ عَلَى الْحَرَامِ كُمْنَ ءَامَنَ بِأَلِهِ وَالْيُومِ ٱلْآفِومِ ٱلْآفِومِ ٱلْآفِومِ الْآفِومِ الْآفِهِ وَالْوَمِ الْآفِومِ الْآفِومِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلَ اللهُ ال

## بَابٌ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٨٧ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللهَ اللهُ عَلَى فِرَاشِهِ. اللهُ مَنَازِلَ اللهُ هَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

## بَابُ فَضُلِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٢٨٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْب إِلَّا الدَّيْنَ.

٧٨٩ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَ الْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ وَيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ لَهُمْ أَنَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ : نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُعْتِيلِ اللهِ عَلَيْ : نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ : نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ

مُحْتَسِب، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِك.

## بَابُ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمُ

٢٩٠ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُهِ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ.
 غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ.

### بَابُ إِعَانَةِ اللَّهِ ﷺ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ

٢٩١ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَلَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقْ عَلَيْك، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلُهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَك مَنْ عَصَاك.

### بَابُ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ

٢٩٢ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : إِنِّي أَبِي مَسْعُودٍ رَهِ فَقَالَ : مَا عِنْدِي. فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَدُلُهُ عَلَى مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَدُلُهُ عَلَى مَنْ دَلً عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجُرٍ فَاعِلِهِ.

۲۹۳ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ. قَالَ: اثْتِ فُلاَنًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمرضَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي اللهِ عَنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ.

#### بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

٢٩٤ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُرْمَةُ نِسَاءِ اللهِ ﷺ: حُرْمَةُ نِسَاءِ اللهُ جَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا ظَنُكُمْ؟.

### بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

٢٩٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَا يَجْتَمِعَانِ
 فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْي

٢٩٦ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

٢٩٧ ـ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَالَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُو بِأَسْهُمِهِ. سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

٢٩٨ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ: قَدْ عَصَى.

### بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

۲۹۹ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى،

#### كِتَابُ السِّيَر

# بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَراءَ عَلَى الْبُعُوثِ

• • ٣ - عَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أُمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ـ أَوْ خِلَالٍ ـ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلَام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي َأَتْصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا أَ

## بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدُّوَابِ فِي السَّيْرِ

٣٠١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فِي السَّنَةِ الْحِصْبِ فَأَعْطُوا الإبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

### بَابُ اسْتِحْقَاقِ القَاتِلِ سَلَبَ القَتِيلِ

٣٠٧ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَيْهِ. فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفِ، سَلَبَهُ؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَيْهِ. فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفِ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَرْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ اللهِ عَلَيْهِ؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثِلِ رَجُلِ اسْتُرْعِيَ خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثِلِ رَجُلِ اسْتُرْعِيَ فِيهِ اللهِ إِلِلاً أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ، فَصَفْوهُ لَكُمْ، وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ.

## بَابُ التَّنْفِيلِ، وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسْرَى

٣٠٣ ـ عَنْ سَلَمَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أُمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى، وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَجِعْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمُ أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي

فَزَارَةَ، عَلَيْهَا فَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِينِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي السُّوقِ فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ الْمَرْأَةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ. فَقُلْتُ: مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ. فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ.

## بَابُ حُكُمِ الْفَيءِ

٣٠٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتُنْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

## بَابُ: النِّسَاءُ الغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ

حَمْسِ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ - وَفِي خَمْسِ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنِ -. كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَشْتِلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ الْيَتِيمِ؟ كَانَ يَشْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ وَعَنْ ذَوِي الْفُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ وَعَنْ ذَوِي الْغُرْبَى: مَنْ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ وَعَنْ ذَوِي الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ وَقَدْ كَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ وَقَدْ كَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ وَقَدْ كَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ وَقَدْ كَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، فَيُلَ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبْيَانَ، فَلَا تَقْتُلُ

الصِّبْيَانَ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ -. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ - فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ وَإِنَّا ذَاكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا أَنَّا هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا

## كِتَابُ الهِجْرَةِ وَالْمَفَازِي

## بَابُ غَزُوَةٍ بَدُرٍ

٣٠٦ ـ عَنْ أَنَسِ ضُطُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَصْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَصْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْل، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

٣٠٧ \_ عَنْ أَنَسِ ﴿ إِنَّهُ عَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ \_ قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا. فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ. فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ. قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَام الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بَخ بَخ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ: بَخ بَخ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ: قَالَ: فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا. فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْر، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

### بَابُ كَرَاهَةِ الْاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزُو بِكَافِرٍ

٣٠٨ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ جِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: جِئْتُ لِأَتْبِعَكَ، وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ:

لا. قَالَ: فَارْجِعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، مَرَّةٍ: قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَانْطَلِقْ.

# بَابُ غَزُوَةٍ أُحُدٍ

٣٠٩ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ وَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِصَاحِبَيْهِ: مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا.

### بَابُ غَزُوةِ الأَحْزَاب

٣١٠ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ وَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رَيْحُ شَوِلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا رَجُلُ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا رَجُلُ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ. فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ. فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ. فَلَمْ أَجِدْ بُدًا إِذْ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ. فَلَمْ أَجِدْ بُدًا إِذْ

دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ، قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ. فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ، جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامِ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ، جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيْ. وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ فَرَرْتُهُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ فَرَرْتُهُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ فَرَرْتُهُ وَأَنْ أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ فَرَرْتُهُ وَلَا تَلْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ فَرُرْتُهُ مَلَا أَنْتُهُ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِيهَا، فَرَدْتُهُ فَأَنْ الْبَيْسِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: قُمْ مَا نَوْمَانُ.

# بَابُ فَتُحِ مَكَّةَ

٣١١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ قَالَ: وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيَّ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ. فَقَالُّ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ. قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيُّ. فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤَلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ. ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، - وَفِي رِوَايَةٍ: ٱحْصُدُوهُم حَصْدًا - ثُمَّ قَالَ: حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا. قَالَ:

فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجُّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ! ثُمَّ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ .. فَقَالَتِ الأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ. قَالَ: كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ. فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ ﴾. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

# بَابُّ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

٣١٢ - عَنْ مُطِيعٍ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُطِيعًا.

### بَابٌ فِي غَزُوةٍ حُنَيْنِ

٣١٣ \_ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ. قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيْ عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ. فَقَالَ عَبَّاسٌ \_ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا \_: فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ. فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ. ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللَّهَ رَمَيْهُ

٣١٤ ـ عَنْ سَلَمَةَ وَهُمُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُنَيْنًا، فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْم، فَتَوَارَى عَنِّي، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى، فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالأَخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي، فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرُدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالأَخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي، فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُنْهَزِمًا، وَهُو مَعْدُ مَنْ تُرَابٍ مِنَ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكُوعِ فَزَعًا. وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَلُ عَنِ الْبَعْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْبَعْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْمُعْرَفِي اللهُ عَلَي بَعْلَتِهِ الشَّهُ مَنْ اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

#### بَابُ غَزُوةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

مُعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ أُمُّ سُلَيْم مَعَهَا خِنْجَرً فَكَانَ مَعَهَا وَنْجَرُ. مَعَهَا رَسُولُ اللهِ! هَذِهِ أُمُّ سُلَيْم مَعَهَا خِنْجَرٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْم: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا هَذَا الْجِنْجَرُ؟ قَالَتِ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَضْحَكُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَضْحَكُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### كِتَابُ الإمَارَةِ

# بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبِيعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

سَفَر، فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا، فَمِنَا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَا مَنْ مَنْوِلاً، وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَا مَنْ مَنْوِلاً، فَمِنَا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## بَابُ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

٣١٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ظَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.

## بَابٌ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرَوُرَةٍ

٣١٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: يَمَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: يَمَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيم.

٣١٩ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا قَالَ: هَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

### بَابُ مُهمَّةِ الأُمَرَاءِ

٣٢٠ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَلَيْ حَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ وَلاَ بَكُلْ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلاَ خِلاَفَتَهُ، وَلاَ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلاَ خِلاَفَتَهُ، وَلاَ يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلاَ خِلاَفَتَهُ، وَلا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلا خِلاَفَتَهُ، وَلا يَلْفِينَ يَعْفُ بِهِ نَبِيَهُ عَلَيْ ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاَءِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَالُ. ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَقُوامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَقُوامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعُلُوا خَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَالُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَيُنْهُمْ، وَيُنْهُمْ، وَيُنْهُمْ، وَيُنْهُمْ، وَيُنْهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ فَيْنَهُمْ وَيُنْعُمُمُ وَيُنْهُمْ وَيُقْعُمُ مَ وَيُنْعُمُ مَنْ أَمْرِهِمْ فَيْنَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ.

# بَابُ ذَمِّ الإِمَامِ الظَّالِمِ

٣٢١ ـ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ عَلَى عَبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ؟ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ؟ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ! فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ.

### بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ

٣٢٧ \_ عَنِ ابْنِ عَمْرِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَلَى، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَلَى، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَلَى، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نَوْدٍ مَنْ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.

٣٢٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

### بَابُ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ

٣٢٤ \_ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَبِّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

#### بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

٣٢٥ ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَ اللهِ عَلَى مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَهُ وَلَهُ مَا فَوْقَهُ كَانَ خُلُولًا يَقُولُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ خُلُولًا يَقُولُ: مَنِ النَّفُورُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ يَالْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: وَمَا لَكَ. قَالَ: وَمَا لَكَ. قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمْلُ نَقُولُ كَذَا وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

# بَابُ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

٣٢٦ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُهُمْ.

### بَابُ خِيَارِ الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمُ

٣٢٧ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ظَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خِيَارُ أَيْمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمِ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا أَيْمَتِكُمِ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ - وَفِي رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ - وَفِي رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ - وَفِي رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْعُرَهُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

# بَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ

٣٢٨ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَيُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَمَنْ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاء ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِم ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا. أَيْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا. أَيْ مَنْ كَرِه بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

# بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

٣٢٩ \_ عَنْ عَرْفَجَةَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ.

# كِتَابُ الصَّيْدِ وَالدَّبَائِحِ

# بَابُ الأَمْرِ بِالإِحْسَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

٣٣٠ ـ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَ الله عَلَى حَفِظْتُهُ مَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُ مَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

# كِتَابُ الْأَضَاهِيِّ

بَابُ النَّهُيِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَغْرِهِ أَوْ أَظَفَارِهِ شَيْئًا فِي الْعَشْرِ بَابُ النَّهُ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَغْرِهِ أَوْ أَظَفَارِهِ شَيْئًا فِي الْعَشْرِ كَانَ لَهُ وَبُحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ وَلِا مِنْ أَظْفَارِهِ وَلِي رَوَايَةٍ: وَبَشَرِهِ و شَيْئًا حَتَّى يُضَعِّي.

# بَابُ سِنِّ الْأُضْحِيَةِ

٣٣٢ \_ عَنْ جَابِرٍ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

# كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

بَابُّ: مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا

٣٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنْبَةِ.

# بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيدِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

٣٣٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ الأَخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

٣٣٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًا قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ عُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ عُدُوةً.

٣٣٦ \_ عَنْ أَنَسِ ظُلِيْهُ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ.

# بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الخَمْرِ

٣٣٧ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًا، فَقَالَ: لَا.

## بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالخَمْرِ

٣٣٨ \_ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءً.

### كِتَابُ الأَطْمِهَةِ

# بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ

٣٣٩ ـ عَنْ حُذَيْفَة وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ جَاء بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاء بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلً بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاء بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلً بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاسْمَ اللهِ وَأَكَلَ.

٣٤٠ ـ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَ اللهُ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء.

# بَابُ وُجُوبِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ

٣٤١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَلْيَشْرَبُ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا.

٣٤٧ \_ عَنْ سَلَمَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَیْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِیَمِینِك. قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ. \_ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ \_، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

# بَابُ أَكُلِ اللُّقَمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْح مَا يُصِيبُهَا مِنَ الأَذَى

٣٤٣ ـ عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٣٤٤ \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الطُّعَامِ

٣٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَّرَ، فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاصَة؟ قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، السَّاصَة؟ قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا. فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا اللهُ عَلَيْ فَيَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَحُدُ الْيُومَ أَكْرَمَ أَصْرَا فِنَ هَنِو أَنْ اللهِ عَلَيْ فَهَاكَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى مَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ أَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْحَلُوبَ. فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ.

### بَابُ دَعُوَةِ الْأَهْلِ إِلَى الطُّعَام

٣٤٦ - عَنْ أَنسِ ظَيْهُ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ عَيْ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: وَهَذِهِ؟ - لِعَائِشَةَ -، فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَ: لَا. فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَ: وَهَذِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَ: وَهَذِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَ: وَهَذِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَ: وَهَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ، حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

#### بَابُ إِصَابَةِ الْجِيرَانِ مِنَ الطُّعَام

٣٤٧ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيهُ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ.

### بَابٌ فَضِيلَةِ الخَلِّ، وَالتَّأَدُّم بِهِ

٣٤٨ ـ عَنْ جَابِرٍ ظَيْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزِ، فَقَالَ: مَا مِنْ أُدُمٍ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزِ، فَقَالَ: مَا مِنْ أُدُمٍ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: فَإِنَّ الْحَلَّ لِعْمَ الأَدُمُ. قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

### بَابُ وَضُع النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ

٣٤٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَبِي. قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ

يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبِي \_ وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ \_: فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبِي \_ وَأَخْذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ \_: الْدُعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

## بَابُ التَّوَاضُع عِنْدَ الأَكِلِ

٣٥٠ ـ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ النَّبِيُ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا.

# بَابٌ فِي إِدِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

٣٥١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ، بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ. لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ، بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

#### بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ

٣٥٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَإِنَّهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي فَعَاوَدَهُ، فَعَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي. فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَكَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَكَمْ يُخِبُهُ، ثَلَاثًا، ثَمَّ مَنَحَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُّونَ فِي لَعَنَ، أَوْ خَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا.

## بَابٌ إِبَاحَةِ أَكُلِ الثُّومِ

٣٥٣ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فَيَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فَوْقَ رَأْسِ فِي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِ، فَانْتَبَهَ لَيْلَةً، فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَلَا النَّبِيُ ﷺ فَلَا النَّبِيُ عَلَيْ السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا، النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْعُلُوِّ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلُ! فَفَرْعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُو؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: لَا، وَلَكِنِّي أَكُلُ! فَفَرْعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحْرَامٌ هُو؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: لَا، وَلَكِنِّي أَكُنُ مُهُ وَايَةٍ: مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ مِالًا: فَإِنِّي أَكُرَهُ مَا تَكْرَهُ. وَلَكِنِي أَكُنُ النَّبِيُ عَلِيهِ يُؤْتَى.

### بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُؤَذِي بِرَائِحَتِهِ

٣٥٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.

## كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

# بَابُ النَّهِي عَنْ لُبُسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصَفَرَ

٣٥٥ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ مَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّادِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَأَمُّكَ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ مَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّادِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَأَمُّكَ أَمْرَتْكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا.

# بَابٌ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُّفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وتَحْرِيمِهِ بالسَّوادِ

٣٥٦ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

# بَابٌ كَرَاهَةٍ مَا زَادَ عَنِ الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

٣٥٧ \_ عَنْ جَابِرِ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلرَّجُلِ،

# بَابُّ: أُزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ

٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ. فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ؟ فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْن.

## بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ

٣٥٩ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَذَابُ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ وَ الْمُنَقِّدُ : خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ وَ الْمُنَقِّدُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الوُّسَطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

٣٦٠ \_ عَنْ عَلِيٍّ رَهُ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلِيِّ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

### بَابُ لُبُسِ النِّعَالِ

٣٦١ ـ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزْوَةٍ عَزَوْنَاهَا: اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

### بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ

٣٦٢ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا ـ وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ ـ، وَحَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا ـ وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ ـ، وَمَرَتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا.

٣٦٣ \_ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### بَابُ النِّسَاءِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ

٣٦٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّاسِ، النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقرِ.

بَابُ تَحْرِيمِ الكَلْبِ وَالجَرَسِ لَا سِيَّمَا فِي السَّفَرِ

٣٦٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

٣٦٦ \_ عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ضَلَيْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: الْـجَـرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ.

# كِتَابُ الْأَدَب

#### بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ

٣٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ أَسَمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

٣٦٨ - عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: ﴿ يَكَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا! فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ.

# بَابُ تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلذَّمِّ أَوِ التَّزْكِيَةِ

٣٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ.

٣٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا: جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ.

٣٧١ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَافِعًا ـ، وَلَا أَفْلَحَ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ: لَا. إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا. إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ .

بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعِ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

# بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ الْحِجَابِ

٣٧٣ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ.

### بَابُ نَظَرِ الْفَجُأَةِ

٣٧٤ \_ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّىٰ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ

٣٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

# بَابُ تَحْرِيمِ الخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيهَا

٣٧٦ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم.

٣٧٧ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ـ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذِ ـ فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ فِئْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ـ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذِ ـ فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ مُضِرًّا

٣٧٨ - عَنِ الْمِقْدَادِ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ.

# بَابُ تَحْرِيم اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

٣٧٩ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ وَهِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

#### بَابُ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»

٣٨٠ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ: هَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. قَالَهَا ثَلَاثًا.

### كِتَابُ الرُّتَى

### بَابُ رُقْيَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ

٣٨١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُحَمَّدُ، اللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

# بَابٌ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

٣٨٢ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

### بَابُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْن

٣٨٣ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنْ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُ ﷺ لَآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً، الْحَيَّةِ، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً، تُصيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: ارْقِيهِمْ. قَالَ: ارْقِيهِمْ. قَالَ: ارْقِيهِمْ.

### بَابُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَقْرَبِ

٣٨٤ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا

مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

# بَابُّ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

٣٨٥ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَهِ اللهِ عَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ.

### كِتَابُ الطِّبِّ وَالطِّيَرَةِ وَالْكِهَانَةِ

### بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي

٣٨٦ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلِي أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

### بَابُ جَوَازِ الْكَيِّ

٣٨٧ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَلَى اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَى ا

# بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

٣٨٨ ـ عَنِ الشَّرِيدِ ﴿ إِنَّا قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.

# بَابُ تَحْرِيمِ إِثْيَانِ الكُهَّانِ وَالْعَرَّافِينَ

٣٨٩ \_ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

# كِتَابُ الْمَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

### بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ

٣٩٠ ـ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَ اللَّهُ فِي بَيْتِهِ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِي صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَك؛ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً. فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ! وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي. فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا: الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ فَجِنْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا. فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوَّتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ كَافِرٌ. وَقَالَ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ.

### كِتَابُ الرُّوْيَا

### بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ

٣٩١ \_ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيهِمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأْتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابِ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ.

## بَابٌ: لَا يُخْبَرُ بِتَلَغُبِ الشَّيْطَانِ فِي الْمَنَامِ

٣٩٢ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَأَعْرَابِيِّ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَحِكَ وَقَالَ \_: لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِك.

# كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

### بَابُ فَضُلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٩٣ ـ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ اصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم.

# بَابٌ تَفُضِيلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى جَمِيع الأَنْبِيَاءِ

٣٩٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا سَيِّدُ وَلَلهِ آَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مُشَفَّع. آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مُشَفَّع.

٣٩٥ ـ عَنْ أَنَسِ ﴿ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ اللهِ ﷺ: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لأَحَدِ قَبْلَك.

## بَابُ تَسْلِيمِ الحَجَرِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

٣٩٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الآنَ. لأَعْرِفُهُ الآنَ.

### بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٩٧ \_ عَنْ مُعَاذِ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ

جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ. فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ لَهُمَا مَا هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ قَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى الْمَعَنَ فِي اللهُ عَنِي شَيْءٍ، وَعَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، الْجَتَمَعَ فِي شَيْءٍ، وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ فَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطُّعَامِ

٣٩٨ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيَ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَامْرَأَتُهُ، وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالُهُ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ.

٣٩٩ ـ عَنْ جَابِرٍ رَضَّهُ أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأُدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى اللَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَصَرْتِيهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: بَعْمْ. قَالَ: لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا.

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّرَابِ

٤٠١ عن الْمِقْدَادِ هَا قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ
 ١٤١

ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزِ، فَقَالَ: احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا. فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْل، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ. فَأَتَيْتُهَا، فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيْحَكَ! مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ، فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ؟! فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكِ! وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيثُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي. فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟ هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟ فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ، مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ!.

# بَابُ إِذْعَانِ الْجَمَادَاتِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِإِذْنِ اللهِ

كَادِيًا أَفْيَحَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَادِيًا أَفْيَحَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَثِرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَ بِإِذْنِ اللهِ. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، انْقَادِي عَلَيَ بِإِذْنِ اللهِ. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بِإِذْنِ اللهِ. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمَ بِإِذْنِ اللهِ عَلَيْ بِوْنُ اللهِ عَلَيْ بِوْنُ اللهِ عَلَى بَائِنْهُمَا لأَمْ يَعْمَلُ مَعَانِهُ اللهُ عَلَى مَعَالَعُ اللهُ عَلَى مَنَا مَنْ مَعَالَعُ اللهُ عَلَى مَعْهُ كَذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمْ بَيْنَهُمَا لأَمْ يَعْمُ لَكُنَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمْ يَعْشُونُ مَنْ أَعْصَانِهَا فَقَالَ: الْقَادِي عَلَيْ بَيْنَهُمَا لأَمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: الْتَعْمَا عَلَى بِيقُولِي فَيْبِي فَيْلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ.

# بَابُ صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْنَيْهِ وَعَقِبِهِ

الْفَم، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ.

## بَابٌ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينِ مَسِّهِ

٤٠٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ عَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ صَلَاةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّي، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ يَمْسَحُ خَدِّي، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ.

#### بَابُ تَوَاضُعِهِ ﷺ

٤٠٥ ـ عَنْ أَنَسِ وَ إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكِكِ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكِكِ مَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةًك. فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### بَابٌ فِي سَخَائِهِ وَجُودِهِ ﷺ

\* ٢٠٤ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَةً، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إلَيَّ.

# بَابٌ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا»

٤٠٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى هَ إِذَا النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَلَىٰ إِذَا أَرَادَ
 رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا،

وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٍّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا، حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَا حَدَّثَتُكُمْ عَنِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ»

٤٠٨ ـ عَنْ طَلْحَةَ عَلَىٰهُ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ: يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَالِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَالِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَالِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ظَيْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

# كِتَابُ ذِكْرِ الأَنْبِيَاءِ وَفَطْلِهِمْ

## بَابُ خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ

٤٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ ﷺ النُّورَ يَوْمَ الأَّحْدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاَّنْيُنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَجَلَقَ السَّكَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ وَبَتَ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ وَبَتَ الْعُصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فِيمَا بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

٤١٠ عَنْ أَنَسِ وَ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ ﷺ

٤١١ - عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ عَلَى: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

#### بَابُ مَا جَاءَ عَنْ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ

٤١٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا.

## كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّمَابَةِ

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَاللَّهُ

21٣ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ -، فَاسْتَأْذَنَ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ -، فَاسْتَأْذَنَ كُاشِئَأَذَنَ كُمْر، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْراً، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَوَى ثِيَابَهُ وَهُو كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْمانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَوَى ثِيَابَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ لِعَائِشَةَ: اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ -، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكُو فَلَمْ تَهْتَسَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَسَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَكَ! فَقَالَ: أَلَا الْمَتَعِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَعِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَعِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَعِي مِنْ دَجُلِ قَلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجِتِهِ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ مَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٤١٥ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ
 عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ

فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ \_ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيِّ، وَآلُ عَقِيلِ، وَآلُ جَعْفَرِ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، وَايْمُ اللهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلِيٍّ ضَلِيْهُ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلِيٍّ إِلَى مُنَافِقٌ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ رَاكُ اللهُ

 الإنشن بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ ، ﴿ وَإِن جَهْدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِى ﴾ ، وَفِيها : ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ . وأصاب رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنيمة عظيمة ، فَإِذَا فِيهَا سَيْك ، فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ ، فَقُلْتُ : نَفُّلْنِي هَذَا السَّيْف ، فَأَنا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ . فَقَالَ: رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ . فَانْطَلَقْتُ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ عَلِمْتَ حَالَهُ . فَقَالَ: رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ . فَانْطَلَقْتُ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

٤١٨ ـ عَنْ سَعْدِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ سَتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَ. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْعَشِي يُويدُونَ وَجَهَمْ ﴿ .

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَالُّ

٤١٩ \_ عَنْ سَلَمَةَ وَ الْحَسَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمُّ أَيْمَنَ ﴿ إِنَّا

٤٢٠ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَاءً فِيهِ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ،
 فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ
 لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُورُهَا. لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ. فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيانِ مَعَهَا.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبِ وَبِلَالٍ عَلَيْ

قَلْمُ أَنَّ عَلْى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟! فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، وَسَيِّدِهِمْ؟! فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ العَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ. فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخَى.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرِّ وَاللَّهُ

قُوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَوُمِنَا غِفُارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ؛

فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ! فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ. فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا، فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالْنَا ثُوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ۚ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ \_، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا. وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ. قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي، أُصَلِّي عِشَاءً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ. فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي. فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، فَرَاثَ عَلَى، ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ. وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ، قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَثِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ! فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ، فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوع. فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخْتِهِمْ، فَمَا

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأْتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ، فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى. قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، فَأَتَتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ: هَنَّ مِثْلُ الْخَشَبَةِ. غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُولُولَانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا! فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: مَا لَكُمَا؟ قَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا! قَالَ: مَا قَالَ لَكُمَا؟ قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلأُ الْفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ \_، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَام، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ. قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ! فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟ قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم. قَالَ: فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟ قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةً، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرِ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَلْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضُ ذَاتُ نَخْل لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَك عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ؟ فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَوُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَادِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا. فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا. فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَعَانَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ. فَأَسْلَمُوا.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَبِّهُ

٤٢٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَام فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ! قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُٰرَيْرَةَ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكٍ رَبِيْ

قَالَ: مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا أَنَا. فَقَالَ: فَمَنْ يَأْخُذُهُ مِخَةِ؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آَنَا أَنَا . فَحَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ قَالَ: فَلَتَى بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بَنِ حَرَبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ مُعَاوِيةً وَاللَّهُ

٤٢٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَنْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ. قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، وَقَالَ: الْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً. فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، ثُمَّ قَالَ لِيَ: الْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً. فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبِ وَلَيْهُ

٤٢٨ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلانًا، وَفُلانًا، وَفُلانًا، وَفُلانًا،
 وَفُلانًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلانًا، وَفُلانًا،

وَفُلانًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ. فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا.

#### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ حَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤٢٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْهُجُوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: اهْجُهُمْ. فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ. ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَعْجَلُ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي. فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى. قَالَ حَسَّانُ:

> هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا ثُكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْبَحَزَاءُ رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْض مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ تُثِيرُ النَّقْعَ فِي كَنَفَيْ كَدَاءِ

يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ
تَظُلُّ جِيَادُنَا مُتَمَظِّرَاتٍ
فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا
وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَومٍ
وَقَالَ اللّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا
وَقَالَ اللّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا
وَقَالَ اللّهُ قَدْ يَسَرْتُ جُنْدًا
لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدً
فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللّهِ مِنْكُمْ
وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللّهِ فِينَا

عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ يُعِرُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يُعِرُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يَعُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ شِمَ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَرُوحُ الْقُدْس لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْس لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْس لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْس لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

# بَابٌ مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ

٤٣٠ ـ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنَى اللهِ السَّجَرَةِ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا. قَالَتْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: قَدْ قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: قَدْ قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ مُمَّ نُنجِى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًا ﴾.

#### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ طَيءٍ

٤٣١ ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ هَ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّحٍ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# بَابٌ: بَقَاءُ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ ﴿

١٣٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ظَيْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ. فَجَلَسْنَا،

فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: أَحْسَنْتُمْ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ - فَقَالَ: النَّجُومُ أَنَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَمْتِي، لَأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةُ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَسْ أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَة لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَسْ أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَة لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمْتِي مَا يُوعَدُونَ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُويُسٍ الْقَرَنِيِّ ﴿ اللَّهِ مِنْ

٤٣٣ \_ عَنْ عُمَرَ رَهِ عَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ.

278 ـ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَ اللهِ الْمَالَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ، فَقَالَ: أَمْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ، فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ مُرَادِ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بَنْ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأُ مِنْ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأُ مِنْ أَوْيُسُ أَوْيُسُ فَبَرَأُ وَالِدَةٌ، هُوَ بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ تُولِي يَكُونُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةً، هُوَ بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأُويْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ؟.

## بَابُ فَضُلِ أَهۡلِ مِصۡرَ

٤٣٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا وَاللَّهُمْ فِيهَ وَرَحِمًا، أَوْ قَالَ: صِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي فَإِنَّ لَهُمْ فِي لَيْتَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ وَأَخَاهُ رَبِيعَة مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ وَأَخَاهُ رَبِيعَة يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ ؟ فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

## بَابُ فَضُلِ أَهْلِ عُمَانَ

٢٣٦ ـ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

## كِتَابُ البرِّ وَالصَّلَةِ

# بَابُ: ﴿ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدُخُلِ الجَنَّةَ ،

٤٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَخِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُهُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ \_ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا \_ ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّة.

# بَابُ فَضُلِ صِلَةٍ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ وَنَحْوِهِمَا

قُولُ: إِنَّ مِنْ الْبِرِّ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي.

## بَابُ فَضْلِ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ

٤٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيًّ! فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِقُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

#### بَابٌ فَضُلِ الحُبِّ فِي اللَّهِ ﷺ

٤٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا يَقُولُ يَوْمَ الْظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلِّي.
 ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

٤٤١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تُرِيدُ؟ قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ تَرُبُّهَا؟ قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﷺ . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ.

#### بَابُ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ. وَالنَّبِيُّ ﷺ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ.

#### بَابُ فَضَلِ الرِّفُقِ

الرِّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ. ﴿ فَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ يُحْرَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَاهِ عَلَ

٤٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَ أَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا رَكِبَتْ بَعِيرًا، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ؛ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.
 لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

## بَابُ الْعَفُوِ وَالْتَّوَاضُعِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

٤٤٦ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ رَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 قَالَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ.
 يَبْغ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ.

# بَابُ تَفْسِيرِ البِرِّ وَالْإِثْمِ

بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ يَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْبُرُ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ.

# بَابُ النَّهَي عَنِ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ

الْجَنَّةِ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا الْجَنَّةِ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وَفِي رِوَايَةٍ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ.

# بَابٌ تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ

عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَنْ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

# بَابٌ: مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ شَيْطَانٌ

• 50 - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلا ، فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ، أَغِرْتِ؟ فَغَلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ. جَاءَكِ شَيْطَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ. خَاءَكِ شَيْطَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاثِكَةِ. قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّاكَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَني عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

#### بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ

الْخِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: الْخِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.

#### بَابُ النَّهِي عَنِ السِّبَابِ

٤٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

#### بَابُ النَّهِي عَنْ قَوْلِ: هَلَكَ النَّاسُ

٤٥٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ:
 هَلَكَ النَّاسُ؛ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.

#### بَابُ النَّهُي عَنْ لَعْنِ الدُّوابِّ وَغَيْرِهَا

اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ ولَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ! قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا.

خضر الله على المؤلفة في الناسطة في الله على الله على الله على الله على الله على المؤلفة من الأنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رَسُولُ اللهِ على فقال: خُدُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

207 \_ عَنْ جَابِرٍ وَهُو يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرِو، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّنَّةُ وَالسِّبْعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ، فَأَنَاخَهُ وَالسِّنَّةُ وَالسِّبْعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأً! لَعَنَكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأً! لَعَنَكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَنْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: انْزِلُ مَسُولُ اللهِ عَلَى: أَنْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: انْزِلُ عَنْهُ فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ. لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ. لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَاقِولُهُ وَا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ.

# كِتَابُ الظُّلْمِ

# بَابُ تَحْرِيم الظُّلُّم

٤٥٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ وَإِلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةً فِيمًا رَوَى عَن اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَّقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوِّفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

# بَابُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

٤٥٨ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ
 يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا.

# كِتَابُ القَدَرِ

# بَابُّ: كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ

٤٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَدٍ ﴾.

٤٦٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ،
 حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ.

# بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالقُّوَّةِ وَالنَّهْي عَنْ قَوْلِ: لَوُ

271 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ اللهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ اللهِ ﷺ : الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَلَى مَا يَنْفَعُكُ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ تَفْتَحُ أَنِّي فَعَلْ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

#### بَابٌ فِي كَتُبِ مَقَادِيرِ الْخَلَائِقِ

٤٦٢ - عَنِ ابْنِ عَمْرِه ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ
 سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

# بَابُ أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ وَغَيْرَها لَا تَزِيدٌ وَلَا تَنْقُصُ

١٩٣٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَصْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ - وَفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَصْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ -، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْقِرَدَةُ وَالْخَنَاذِيرُ عَيْ لَمْ يُهلِكُ قَوْمًا أَوْ وَالْخَنَاذِيرُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ. وَالْخَنَاذِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ.

# بَابُ بِدَايَةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

٤٦٤ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَ اللهِ يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَسِيدٍ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْبِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: لَبِضْعٍ ثِنْتَانٍ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعُونَ لَيْلَةً . وَفِي رِوَايَةٍ: لِبِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ـ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وَجَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وَجَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وَجَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وَجَلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْأَطْفَالِ قَبْلَ الْوَحْيِ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٤٦٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيً مِن الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى لِهَذَا! عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ

الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ. قَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلنَّارِ أَمْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَمْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ. خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.

# كِتَابُ الْمِلْمِ

## بَابُ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْم

٤٦٦ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

# بَابُ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَا لَةٍ

٤٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.
ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

#### كِتَابُ الدُّعَاءِ

## بَابٌ مِنْ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٤٦٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

٤٦٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِي اللهِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَنْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

٤٧٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي أَخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ شَرِّ. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ شَرِّ.

٤٧١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالْتُقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى.

207 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

# بَابُ الدُّعَاءِ بِالْهِدَايَةِ وَالسَّدَادِ

الله عَلِيِّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: قُلِ: اللَّهُمَّ الْهُدِي وَسُولُ اللهِ عَلِيُّةِ: قُلِ: اللَّهُمَ. الْهُدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْم.

# بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالرِّزْقِ

٤٧٤ ـ عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الأَشْجَعِيِّ وَ اللهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي الرّحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاهْدِنِي ـ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاهْدِنِي ـ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الرّبُهامَ ـ اللّهِ اللهِ الله

#### بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ

٤٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِك، وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِك، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِك، وَجَمِيع سَخَطِك.

# بَابٌ فِي التَّعَوُّذِ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

٤٧٧ ـ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءً حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

٤٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَلَ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ الْبَارِحَةَ. قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرَّكَ.

## بَابُ فَضُلِ الدُّعَاءِ لِلمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الغَيْبِ

٤٧٩ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةُ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلُ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

# بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ العُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

خَفَت، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَت، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجُلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سُبْحَانَ الله! لَا تُطِيقُهُ، الآخِرَةِ فَعَجُلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سُبْحَانَ الله! لَا تُطِيقُهُ، أَلَلَا تُطَيقُهُ، وَقِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ؟ قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ.
 النَّارِ؟ قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ.

# كِتَابُ الذِّكْرِ

#### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي مَرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: سِيرُوا، هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرُاتُ.

# بَابُ فَضُلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالفِكْرِ فِي أُمُّورِ الْآخِرَةِ

قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ. قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ. قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنِي يُذَكِّرُنَا فَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنِي يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَافَشَ عَنْدِ اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَثْلَ هَذَا! فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابُ فَضُلِ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ القُرْآنِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتُهُ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَذْكُرُونَ اللهَ -؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَكَرِيكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

# بَابُ فَضُلِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الذِّكْرِ وَالتَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ

٤٨٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُو ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله عَنَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ وَلَا اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً وَلَا اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً ذَاكُ مَا أَجْلَسَكُمْ الْمَلائِكَةُ .

## بَابٌ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

٤٨٥ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ مِنْ خَيْرٍ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرٍ مَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَعْدَهَا -، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَعْدَهَا -، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَعْدَهَا -، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ـ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّادِ ـ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

# بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

١٩٦٤ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَضَطِجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً عَنِ اللَّهُمْ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللَّهُمْ وَلَى اللَّهُمْ وَلَى اللَّهُمْ وَلَى السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ...

قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي.

# بَابُ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ ﷺ

٤٨٨ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهِ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ.

٤٨٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَلَا أُخْبِرُكَ

بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ، أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

# بَابُ فَضُلِ التَّسَبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ

٤٩٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

٤٩١ ـ عَنْ سَعْدِ ﴿ عَنْ سَعْدِ ﴿ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ أَنْ يَكْسِبُ أَحَدُنَا اللهِ عَنْهُ أَنْ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ ٱلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ.
أَلْفُ خَطِيئَةٍ.

# بَابُ فَضُلِ التَّسَبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ

291 - عَنْ جُويْرِيَةَ ﴿ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ النَّبِيُ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ مُرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

#### كِتَابُ التَّوْبَةِ

#### بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالتَّوْبَةِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَابَ قَابَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

# بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ

# بَابُ سُقُوطِ الذُّنُوبِ بِالْاسْتِغْفَارِ

٤٩٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَخْفِرُ وَلَ اللهَ فَيَعْفِرُ وَلَ اللهَ فَيَعْفِرُ وَلَ اللهَ فَيَعْفِرُ وَلَ اللهَ فَيَعْفِرُ لَهُمْ.

# بَابٌ سَعَةِ مَغْفِرَةِ اللهِ وَعَفُوهِ لِلمُسْلِمِينَ

١٤٩٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

# بَابُ النَّهِيِ عَنْ تَقَنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ تَقَنِيطِ الإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى 49 ـ عَنْ جُنْدَبِ ضَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ. وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّى قَدْ خَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَك.

# كِتَابُ الْمُنَافِقِينِ

# بَابُ ظُهُورِ النَّفَاقِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

٤٩٨ ـ عَنْ جَابِرِ فَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ الْمُرَادِ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ. فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ يَسْتَغْفِرُ لِي صَاحِبُكُمْ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ فِي أُمَّتِي اثْنَي عَشَرَ مُنَافِقًا»

199 - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَمَّادٍ هَالَّهُ أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ أَرْأَيْتُ وَتَالَكُمْ أَرْأَيْا رَأَيْتُمُوهُ؟ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَقَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ فِي أُمِّتِي النَّاسِ كَافَّةً. وَقَالَ: عَدْنُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي النَّيْ عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي النَّارِ يَظْهَرُ فِي النَّارِ يَظْهَرُ فِي النَّارِ يَظْهَرُ فِي النَّارِ يَظْهَرُ فِي الْكَبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي الْكُتَافِهِمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ.

••• - عَنْ أَبِيَ الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ. قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ

عَشَرَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ، وَعَذَرَ ثَلَاثَةً؛ قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلَا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدُ. فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ، فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

# بَابُ مَثَلِ الْمُنَافِقِ

٥٠١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ السَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ: تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً.

# بَابٌ مِنْ عَذَابِ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

٥٠٢ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ.

٥٠٣ ـ عَنْ سَلَمَةَ وَهُ قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا مَوْعُوكًا. قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا مَوْعُوكًا. قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشْدَ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ أَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

## كِتَابُ الْجَنَّةِ

# بَابٌ صِفَةِ قُلُوبِ أَهَلِ الْجَنَّةِ

٥٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامُ أَنْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَنْئِدَةِ الطَّيْرِ.

# بَابُ دَوَامِ نَعِيمٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٥٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

# بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

آهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة الْجَنَّة مَنْزِلَةً؟ فَيُقُولُ: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ، وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ وَأَخَدُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ اللهُ مُنْ مُلُوكِ مَلْكُ مَلِكُ مِنْ مُلُوكِ مَلْكُ مَلِكُ مَلِكُ مَلِكُ مَلِكُ مَنْ مُنْ أَنْ النَّالِهِ، وَلَكَ مَا الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: مَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: مَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا الْتُنْهُمْ فَيَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَهُمْ بِيلِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، مَنْ الْتَهُمْ بِيلِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، وَمِثْلَهُ أَوْلُكُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَن فُرَةً وَاعْنُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## بَابٌ فِي سَوْقِ الْجَنَّةِ

٥٠٧ ـ عَنْ أَنَسِ وَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَوْدُونَ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا!

# بَابٌ فِي صِفَاتِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَصِفَاتِ أَهُلِ النَّارِ فِي الدُّنْيَا

٥٠٨ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ الْمُجَاشِعِيِّ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةُ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ، مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّادِ خَمْسَةُ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا، لَا يَبْتَغُونَ النَّادِ خَمْسَةُ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا، لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ \_ وَذَكَرَ الْبُحْلَ أَو الْكَذِبَ \_ ، وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَاشُ.

# بَابٌ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

٥٠٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ.
 وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ؛ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ.

### كِتَابُ النَّارِ

### بَابُ عَظَمَةِ النَّارِ وَبُغَدِ قَعْرِهَا

٥١٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا.
 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا.

# بَابُ دَرَكَاتِ مَنْ تَأْخُذُهُمُ النَّارُ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ.
 النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ أَبِي فِي النَّارِ،

الله عَنْ أَنَسِ ظَهْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟
 قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ.

# بَابُ صَبْغِ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي النَّارِ

الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ! وَيُوْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقُولُ: لَا وَاللهِ يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

## كِتَابُ الْفِتَنِ

## بَابُ: مَا هِيَ أُوَّلُ الْفِتَنِ؟

٥١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاء؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

### بَابُ الشَّيْطَانِ وَبَغْثِ سَرَايَاهُ لِفِتَّنَةِ النَّاسِ

٥١٦ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى اللهِ ﷺ : إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً : يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: يَعْمَ أَنْتَ! فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: يَعْمَ أَنْتَ! فَيَلْتَزِمُهُ.

# بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ وُقُوعٍ بَغْضِ الْفِتَنِ

الله الْخَصَبُ؟ فَالْنَهُ مَا فَيْلَ وَاللهِ عَلَيْهِ قَالَ: جِنْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، فَقُلْتُ: لَيُهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ. فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلَّا وَاللهِ، قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: كَلَّا وَاللهِ؛ إِنَّهُ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: كَلَّا وَاللهِ؛ إِنَّهُ لَحُدِيثُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنِيهِ. قُلْتُ: بِنْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ! لَكَدِيثُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ: مَا تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ: مَا هَذَا الْعَضِبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ.

# بَابُ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمِ بِبَعْضٍ

٥١٨ ـ عَنْ ثَوْبَانَ فَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ زَوَى لِهُ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَنْ تَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُستَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُمَرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لا أَسلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُعْظَلُكُ بَعْضًا،

العالِية، وَمَنْ سَعْدِ وَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِية، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ عَلَيْ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَائًا، فَأَعْطَانِي وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ عَلَيْ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَائًا، فَأَعْطَانِيهَا، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمِّتِي بِالسَّنَةِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بَأْسَهُمْ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمَنَعْنِيهَا.

# بَابٌ كَثُرَةِ الْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ،
 وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ. فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

# بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَحَ مَدِينَةٌ بِالتَّهۡلِيلِ وَالتَّكۡبِيرِ

٥٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله النّبِي اللّبَعْ الله قَالَ: سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْم، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلّا الله، وَالله أَكْبَرُ؛ فَيَسْقُطُ جَانِبَهُا الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ؛ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ؛ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ؛ فَيُسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ؛ فَيُسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَه إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ؛ فَيُسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَه إلَّا الله وَالله أَكْبَرُ؛ فَيُسْقُطُ جَانِبُهَا الْآجَالُ قَدْ خَرَجَ! فَيَتْرَكُونَ كُلَّ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ! فَيَتْرُكُونَ كُلَّ الله عَنْ وَيَرْجِعُونَ.

#### بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ الْجَهْجَاهُ

٥٢٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلِّ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ.

## بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُغْبَدَ اللَّاتُ وَالْغُزَّى

٧٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا مَدْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لأَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ هُوَ الَّذِيَ آرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمَيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى كُنْتُ لأَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ هُو الَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمَيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى كُنْتُ لأَطُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ وَيَعْ اللهُ مِنْ فَي اللهُ مَنْ فِي قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءً اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، فَيَبْقِمْ.

# بَابُ الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ

٥٢٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ، ٱلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ.

# بَابُّ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ

٥٢٥ ـ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيِّ فَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُولُ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ فَهُ: يَقُولُ: تَقُولُ! قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ أَبْصِرْ مَا تَقُولُ! قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةِ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةَ بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةً: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

# بَابُ إِقْبَالِ الرُّومِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْلِ عِنْدَ خُرُوجِ الدُّجَّالِ

٣٦٥ - عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ! جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: فَقَعَدَ - وَكَانَ مُتَّكِئًا - فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُقْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ فَقَالَ: عَدُوُّ يَجْمَعُونَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ فَقَالَ: عَدُوُّ يَجْمَعُونَ لَا هُلُو الإِسْلَامِ، قَلْتُ: الرَّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: لَاهْلِ الإِسْلَامِ، قَلْتُ الرَّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَة، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلَاءِ وَهُولًاءٍ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلَاءِ لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَة، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلَاءِ لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلًاءِ

وَهَوُلاءِ كُلِّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا، فَيَفِيءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ لَالْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً، إِمَّا قَالَ: لا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لا يُرَى مِثْلُهَا، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ وَتُمَّى يَخِرُ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِاثَةً، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلَّا لَرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَي غَنِيمَةٍ يُقْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ حَتَّى يَخِرُ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِاثَةً، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَي غَنِيمَةٍ يُقْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَي غَنِيمَةٍ يُقْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ فَذُ خَلُولِكَ مَعْمُونَ عَلَى عَلَيْ فَاللَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَوْلُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةً وَارِسَ طَلِيعَةً. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنِّي لأَعْرِفُ أَلْارُضِ يَوْمَونَ مَا فَي فَوْلِ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، ـ أَوْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، ـ أَوْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، ـ أَوْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ . ـ أَوْ مِنْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى طَهُو المَارَسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمُ مَنْهُ .

## بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

٥٢٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ عُتْبَةَ وَ اللهُ عَنْ مَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَوْوَةٍ فَقَالَ: تَغْزُونَ جَزِيرَةً الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ وَسُولِ اللهِ عَنْ فَي غَزُونَ الرُّومَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ، فَاللهُ مَنْ مَعْزُونَ الدَّجَالَ، فَي فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ، فَي فَيَفْتَحُهُ اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ، فَي فَيَفْتَحُهُ اللهُ، قَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ، لَا نُرَى الدَّجَالَ يَحْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ.

# بَابٌ فِي فَتُحِ قُسُطَنُطِينِيَّةِ

٨٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ
 خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ

سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ! لَا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلْثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهُمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ! فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامُ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ إِذْ أَقِيمَتِ الطَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَأُمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُو اللهِ ذَابَ كَمَا الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَأُمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُو اللهِ ذَابَ كَمَا لَكُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بَيُوهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.

## بَابٌ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا

٥٢٩ ـ عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا.

# بَابٌ فِي الآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قَبُلَ السَّاعَةِ

وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: مَا تَذَاكُرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ: إِنَّهَا لَنْ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: مَا تَذَاكُرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ: إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ. فَذَكَرَ: الدُّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ، وَيَأْجُوجَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفُ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفُ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفُ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ تُعْرَةِ عَلْوَي النَّاسَ فِي عَرْبُ مَرْيَمَ. وَلِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي عَنْ الْبَحْرِ، بَدَلَ: وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

## بَابُ الحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُر الفِتَن

٥٣١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنْيَا.

٥٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَالَ، وَالدُّحَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ.

## بَابُ فَضُلِ العِبَادَةِ فِي الْهَرْج

٥٣٣ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَ النَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ.

# بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ الدَّجَّالَ الأَكْبَرَ

٣٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ النَّاسُ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ ابْنُ صَائِدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً؛ مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ، وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي، فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، فَلُوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ! فَفَعَلَ، فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، وَاللَّبَنُ حَارٌ. مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ، فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آنُهُ لَكُ حَبْلًا فَأَعَلَقَهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ! يَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آنُهُ وَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ أَلْا نُصَادِ؟ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا الْأَنْصَادِ؟ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ أَلْكُونَ اللهِ عَلَيْهُ : هُو كَافِرٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ! - أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُو كَافِرٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ! - أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُو كَافِرٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَا

إِنَّهُ يَهُودِيّ \_ ، وَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ أُولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ ؟ أُولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةِ وَلَا مَكَّةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَقَد حَجَجْتُ \_ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَما وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُهُ ، وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ ، وَأَيْنَ هُوَ الآنَ . \_ وَفِي رِوَايَةٍ : وَقِيلَ لَهُ : أَيسُرُكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ \_ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْم .

# بَابُ فِتْنَةِ ابْنِ صَيَّادٍ وَأَنَّهُ الدَّجَّالَ الأَصْغَرَ

٥٣٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ مَرَّتَيْنِ، فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُو؟ قَالَ: لَا وَاللهِ. قَالَ: قُلْتُ: كَذَبْتَنِي وَاللهِ! لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَذَلِكَ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ. قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً أُخْرَى وَقَدْ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. فَفَرَتْ عَيْنُهُ. قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ حَلَقَهَا فِي قَالَ: فَلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ حَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً السِّكُةَ \_ قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدُ عَتَى مَلاً السِّكُةَ \_ قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدُ مَتَى خَتَّى مَلاً السِّكُةَ \_ قَالَ: وَجَاءَ حَتَى دَخَلَ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ. قَالَ: فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي حَتَّى تَكَسَّرَتْ، وَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ. قَالَ: وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ مَعِي حَتَّى تَكَسَّرَتْ، وَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ. قَالَ: وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَفْصَةَ \_ فَحَدَّنَهَا، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: حَفْصَةَ \_ فَحَدَّنَهَا، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: رَحِمَكَ اللهُ! \_ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: إِنَّ أَوْلَ مَا مَنْ مُنَهُ مَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَعْضَهُ أَنَ مُنْهُ مَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَعْضَهُ .

٥٣٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَهِ أَنَّ ابْنَ صَيَّادِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاء، مِسْكُ خَالِصٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لابْنِ صَائِدٍ: مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

## بَابُ فِتُنَةِ الدَّجَالِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

٣٧ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الدُّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْل، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم. إِنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْض؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَالْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ؛ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّؤْلُوِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى أَيُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْزَلْتُ \_ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ! فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمَّا! \_ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْمِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

### بَابُ بَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الأَوْثَانَ

٣٨ \_ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ إِنَّ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا: يُحَرَّقُ الْبَيْتُ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ \_ لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا \_، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ، فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامْ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ. قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةٍ الطَّيْرِ وَأَحْلَام السِّبَاع، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَّا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا، وَرَفَعَ لِيتًا. قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلُ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ. قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ، أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ، أو الظُّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ -، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ

يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، ﴿ وَقِفُومُ ﴿ إِنَّهُم مَسْفُولُونَ ﴾ . قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ ؟ فَيُقَالُ: مَنْ كُمْ ؟ فَيُقَالُ: فَذَاكَ يَوْمَ مِنْ كَمْ اللهِ عَنْ سَافِ ﴾ . وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَافِ ﴾ .

٥٣٩ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### بَابُ مَنْ يَتْبَعُ الدَّجَالَ مِنَ الْيَهُودِ

اللَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

#### بَابُ فِرَارِ الْعَرَبِ مِنَ الدَّجَالِ

النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ. قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ
 يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ قَلِيلٌ.

# بَابُ: ‹مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَالسَّاعَةِ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ،

٥٤٢ \_ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَمْرٌ \_ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ.

# بَابُ تَتَابُعِ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ الْكُبُرَى

الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ الله عَمْرِو ﴿ الله عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنَ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى، وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيبًا.

#### بَابُ قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

٥٤٤ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَإِنَّا قَالَتْ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي \_ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ. ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ: حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَّحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ، كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ. قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةُ أَهْلَبُ كَثِيرُ السَّعَرِ، لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا

الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً. فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا: هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءً؟ وَهَلْ يَزْرَعُ ۖ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَاثِهَا. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ. قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِك؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي: إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ، فَأَسِيرَ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَاثِكَةً يَحْرُسُونَهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ: هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ -، أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِك؟ - فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ - فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا؛ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ. وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِق

## بَابٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ شَظَفِ الْعَيْشِ

وَكَانَ قُوتُ عَنْ جَابِرٍ وَ إِلَيْهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، فَكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ، وَكُنَّا كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا وَنَأْكُلُ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَأَقْسِمُ: أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا، فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ، فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأَعْطِيهَا، فَقَامَ فَأَخَذَها.

وَنَ النَّعْمَانِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ وَ اللَّهُ عَنِ النَّاسُ مِنَ النَّاسُ مِنَ النَّاسُ مِنَ اللَّهٰ عَلَا اللهِ عَلَيْ يَظَلُ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا اللَّهٰ عَلَا اللهِ عَلَيْ يَظَلُ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلا بِهِ بَطْنَهُ.

### بَابُ فَضُلِ الْفَقْرِ

٥٤٧ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

# بَابُ ذَمِّ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا

٥٤٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

### بَابُ ذُمَّ الدُّنْيَا وَهَوَانِهَا عَلَى اللَّهِ

989 - عَنْ جَابِرٍ وَهُمَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَا لَهُ بِلِرْهَم؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء! ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَا لَهُ بِلِرْهَم؟ قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَتُحِبُونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فَيْ اللهِ مِنْ فَيه لِأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْف وَهُوَ مَيْتٌ؟ فَقَالَ: فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ.
هَذَا عَلَيْكُمْ.

## بَابُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ

٥٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

#### بَابُ فَنَاءِ الدُّنيَا

١٥٥ - عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ﴿ اللّٰهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ.
 في الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ.

200 - عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَهِيًّهُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَوَلَّتْ حَذَّاء، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فِيهُ وَيَعْ مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْ وَيَعْ مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْ وَيُو يَهُا قَعْرًا، وَوَاللهِ لَتُمْلأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً،

وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَسَعْدَا، وَعَنْدَ اللهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الأُمْرَاءَ بَعْدَنَا.

### بَابٌ فَضَلِ الْغَنِيِّ التَّقِيِّ الْخَفِيِّ

وَقَاصٍ ضَلَىٰ اللهِ عَلَیْهِ وَقَاصٍ ضَلَیْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهِ
 یَقُولُ: إِنَّ اللهَ یُحِبُ الْعَبْدَ التَّقِیَ الْغَنِیَ الْخَفِیَ.

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

#### بَابُ فَضُلِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ

208 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا فَقَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةِ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْيَوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ.

### بَابُ فَضُلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ

٥٥٥ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ضَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَتُولُ: اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ مَنْ غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ مَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ.

وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ ﴿ يُوْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ.

### بَابُ فَضُلِ آيَةِ الْكُرُسِيِّ

٥٥٦ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهَ لَا المُنْذِرِ وَقَالَ: قَلَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: قَلْتُ لِللهَ لِللهَ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبًا الْمُنْذِرِ.

#### باب فَضُلِ سُورَةِ الْكَهُفِ

٥٥٧ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَهِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ
 آیاتٍ مِنْ أَوَّلِ - وَفِي رِوَایَةٍ: آخِرِ - سُورَةِ الْکَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

#### بَابُ فَضُلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْن

٥٥٨ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَمْ تَرَ اَيَاتٍ أَنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾.
 بِرَبِ النّاسِ ﴾ .

#### بَابُ فَضُلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ

٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٱليحبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

#### بَابُ فَضُلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَتَعَلُّمِهِ

٥٦٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى

فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَافَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِنْمِ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ نُجِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللهِ عَلَىٰ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ؟.

# بَابُ فَضَٰلِ مَنْ يَقُومُ بِالقُرآنِ وَيَعْلَمُهُ

وَكَانَ عَمْرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا. الْوَادِي؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَجْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَلَى، وَإِنَّهُ عَالِمٌ قَالَ: فِاسْتَجْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَلَى، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلَى قَدْ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اللهِ اللهِ يَرْفَعُ بِهَذَا

### بَابٌ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ فِي الصُّدُورِ

977 - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَقُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ.

### بَابُ بَيَانِ أَنَّ القُّرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخَرُفٍ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ ﷺ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيب، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَظِنْ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: يَا أَبَيُّ! أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةُ تَسْأَلُنِيهَا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي. وَأَخَّرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَأْنَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ. قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنَ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

### كِتَابُ التَّفْسِيرِ

#### سُّورَةُ الْبَقَرَةِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۗ ﴾ **370** ـ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

### سُّورَةُ الأَعْرَافِ

#### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

٥٦٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُهُ فَاللهُ أَحِلُهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا لَهُ مُنْ مُنْ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ ف

بَابٌ قَولِهِ: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُنُّمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

٥٦٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ الْمُنَدُ أَوْنُتُمُومَا بِمَا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَىٰ ﴿ وَنُودُوا أَن يَلَكُمُ لَلْمَتُهُ أَلُونُتُمُومَا بِمَا كُنْتُهُ فَمَادُنَهُ.

#### سُورَةُ يُونُسَ

# بَابٌ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَزِيادَةً ﴾

٥٦٧ - عَنْ صُهَيْبِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْعًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْعًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَلَى وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيِنَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَى وَزِيَادَةً ﴾.

## سَورَةُ النُّورِ

## بَابٌ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا نَسَكِتُكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾

## بَابُ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾

• وعَلَيْهِ مِرْظٌ عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشًا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْ اللّهُ لِيُدْ اللّهُ لِي اللّهُ مَنَاكَ مُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾.

#### **سُورَةُ ﴿**يسَ﴾

بَابٌ: ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

٥٧٠ ـ عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: يَقُولُ: بَلَى فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ الْرَكَانِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ. قَالَ: ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا! فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ.

# سُّورَةُ الفَتَّحِ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ الآية

وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مَنْ أَفْسِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ عَلِيْةِ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾.

### سُّورَةُ الرَّحْمَن

بَابُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ الآياتِ

٥٧٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

#### سُّورَةُ الْحَدِيدِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

٩٧٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْتُهُ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ
 بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ.

#### سُّورَةُ الْحَشْرِ

بَائِ قَولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَكَ ﴾ عَائِشَةُ عَلَيْنَا: يَا ابْنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا الْأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْنَا، فَسَبُّوهُمْ!.

# سُّورَةُ الْمُبُرُوجِ

بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تُلِلَ أَضَابُ ٱلْأُخْدُودِ ﴾

٥٧٥ ـ عَنْ صُهَيْبِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالْ: كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ؛ فَابْعَثْ إِلَيْ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ: آلسَّاحِرُ كَنَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحْبًى كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيُومَ أَعْلَمُ: آلسَّاحِرُ أَنْ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَخْتُ مَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحْبً كَنَى أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحْبً أَعْتُلُ إِلَى الرَّاهِبِ أَنْ الرَّاهِبُ أَنْ أَلْ الرَّاهِبُ أَنْ النَّاسُ، فَأَنَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيً ا أَنْتَ الْيَوْمَ وَمَضَى النَّاسُ، فَأَنَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيً ا أَنْتَ الْيَوْمَ وَمَضَى النَّاسُ، فَأَنَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيً ا أَنْتَ الْيَوْمَ

أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَاثِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيء بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِثْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَام فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورِ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَلَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ، فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ:

تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى خِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ، آمنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، وَأَنْ يَلُ النَّاسُ! فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَنْوَاهِ السِّكِكِ فَخُدَّتُ، وَأَضْرَمَ النِّي الْغُلَامُ: وَلَى النَّاسُ! فَأَمْرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَنْوَاهِ السِّكِكِ فَخُدَّتُ، وَأَصْرَمَ النِّي الْمُلِكُ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ الْغُلَامُ: يَا النَّيلُ عَلَى الْحَقِّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أَمُودٍ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ لَى الْحَقِّ الْمَالِي الْمُؤْلِي فَلَا الْغُلَامُ: يَا الْمُؤَلِّ عَلَى الْحَقِّ لَى الْحَقِي الْحَقِي الْحَقَلِ الْمَالِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِ الْحَقِي الْحَقِي الْحَقَلِ الْمُؤْلِ الْحَقِي الْحَقَلِ الْمُؤْلِ الْحُنْدِي فَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَلَى الْمُؤْلِ الْحَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَلَى الْمُؤْلِ الْحَلَى الْمَؤْلُ الْمُؤْلِ الْحَلْمُ الْمُؤْلِ الْحَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْم

#### سُّورَةُ الزَّلْزَلَةِ

بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾

٥٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ، فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا.

### سُّورَةُ التَّكَاثُرِ

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾

٥٧٧ - عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ﴿ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْلُ وَهُوَ مَالِي مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ

يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُهُ بِنَحْوِهِ بِدُونِ الآيَةِ، وَفِيهِ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

## شُورَةُ النَّصْرِ

بَابُّ: سُورَةُ النَّصْرِ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ جَمِيعًا

٥٧٨ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَيْ : تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ: هَبَّاسٍ هَيْ : نَعْمُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ . قَالَ: صَدَقْتَ.

انتهى القسم الثالث من الجمع بين الصحيحين وهو مفردات مسلم وبنهايت يكون الجمع بين الصحيحين قد تم نالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تأليف: يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله اليحيي